سِلْسِلَةُ دَرْسِ الْجُمُعَةِ (١)
حَدِيْثُ صَحِيْثُ
"إِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ"
رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.



أَمْلاهُ الْفَقِيرُ إِلَى مَوْلاهُ أَمْلاهُ الْفَقِيرُ إِلَى مَوْلاهُ حَنْهُ-



# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحُمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغَفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هُنْ وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آلُ عِمْرَانَ: ٢٠٢].

﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا مَرَبِّكُ مُ الَّذِي خَلَقَكُ مُ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدة وَخَلَقَ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدة وَخَلَقَ مِنْ اللَّهُ النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الّذِي تَسَاءُ وَنِهِ مِنْهَا مَنْ وَجُهَا وَبَثَّ مَنْهُمَا مَرِجَالًا كَثِيرًا وَسَاءً وَآتَقُوا اللَّهَ الّذِي تَسَاءُ وَنَ بِهِ وَلَمُ مَنْ عَلَيْكُ مُ مَنْ يَبًّا ﴾ [النّسَاءُ: ١].

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحُ لَكُ مُ أعمالكُ مُ وَيَغُولُ اللَّهَ وَمَن يُطِعُ اللَّهَ وَمَن يُطعُ اللَّهُ وَمَن يُطعُ اللَّهَ وَمَن يُطعُ اللَّهُ وَمَن يُطعُ اللَّهَ وَمَن يُطعُ اللَّهُ وَمَن يُطعُ اللَّهُ وَمَن يُطعُ اللَّهُ وَمَنْ يُطعُ اللَّهُ وَمَن يُطعُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُن يُطعُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمَن يُطعُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أُمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ( اللهِ )، وَشَرَّ اللهُ عَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ( اللهُ )، وَشَرَّ اللهُ مُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ، وَكُلَّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ.

إِنَّ حَيْرَ عِلْمٍ يُطْلَبُ مَا كَانَ بَيَاناً لِلْغَايَةِ الَّتِي لِأَجْلِهَا خُلِقْنَا، وَالْمَقْصُودِ الَّذِي لِأَجْلِهِ تُبْعَثُ الرُّسُلُ إِلَى الْحَلْقِ، فَإِدْرَاكُ الحِكْمَةِ فِي ذَلِكَ هُو أَجَلُ النَّذِي لِأَنَّكَ بِذَلِكَ تَعْرِفُ حَقَّ اللهِ عَلَيْكَ الَّذِي هُو أَعْظَمُ الحُقُوقِ عَلَى الْمَطَالِبِ؛ لِأَنَّكَ بِذَلِكَ تَعْرِفُ حَقَّ اللهِ عَلَيْكَ الَّذِي هُو أَعْظَمُ الحُقُوقِ عَلَى الْإِطْلاقِ لِمَا فِيْهِ مِنْ إِعْطَاءِ العُبُودِيَّةِ حَقَّهَا: مَحَبَةً وَحَوْفاً وَرَجَاءً الَّذِي تَصْلُحُ الْإِطْلاقِ لِمَا فِيْهِ مِنْ إِعْطَاءِ العُبُودِيَّةِ حَقَّهَا: مَحَبَةً وَحَوْفاً وَرَجَاءً الَّذِي تَصْلُحُ لَا طُلاقِ لِمَا فِيْهِ مِنْ إِعْطَاءِ العُبُودِيَّةِ مَقَها: مَحَبَةً وَحَوْفاً وَرَجَاءً اللَّذِي تَصْلُحُ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّا اللهُ اللَّهُ مِنْ مَطْلُوبٍ، وَمَا السَّعَادَتَيْنِ، وَتَتَحَقَّقُ هُمُ النَّجَاةُ فِي الدَّارَيْنِ، فَمَا أَجَلَّهُ مِنْ مَطْلُوبٍ، وَمَا أَعْظُمَهُ مِنْ مَقْصُودٍ.

لا إِلَهَ إِلا اللهُ، أَسْهَلُ الكَلِمَاتِ نُطْقاً، وَأَعَذُ بَهَا لَفْظاً، وَأَجَلُّهَا مَعْنىً.

فِي القَلْبِ فَاقَةٌ لا تَمْلَؤُهَا إِلا هِي، وَلَهُ حَاجَةٌ لا يَسُدُّهَا مَطْلُوبٌ سِوَاهَا، فَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ مَا أَعْظَمَ شَأَنَكَ، وَأَجَلَّ سُلْطَانَكَ، تَعَالَيْتَ عَنِ الأَنْدَادِ فَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ مَا أَعْظَمَ شَأَنَكَ، وَأَجَلَّ سُلْطَانَكَ، تَعَالَيْتَ عَنِ الأَنْدَادِ وَالشَّرَكَاءِ، وَتَنَزَّهْتَ عَنِ النُّظَرَاءِ وَالأَكْفَاءِ.

وَإِنَّ مِنْ تَمَامِ مِنَّةِ اللهِ العَظِيْمِ عَلَيَّ وَعَلَى إِخْوَانِنَا أَنْ يَسَّرَ لَنَا التَّدَارُسَ فِي بَيَانِ مَعْنَى كَلِمَةِ التَّوْحِيْدِ، وَبَيَانِ حُقُوقِهَا، وَمُكَمِّلاتِهَا، وَلَوَازِمِ ذَلِكَ، وَبَيَانِ مَا يُنَاقِضُهَا أَصْلاً أَوْ كَمَالاً. إِذْ كَمَا قِيْلَ: (العِلْمُ بِالتَّذَاكُرِ، وَالجَهْلُ بِالتَّنَاكُرِ).

وَكَانَ ذَلِكَ فِي كُتُبِ أَئِمَّتِنَا الأَجِلاءِ الَّذِيْنَ رَفَعُوا أَلْوِيَةَ التَّوْجِيْدِ، وَمَشَاعِلَ الإِيمَانِ، عَلَى مَدَى الأَيَامِ وَالأَعْوَامِ، فَكَانَ بِهِمْ نُورُ الإِسْلامِ لا يَخْبُو، وَسَيْفُهُ الإِيمَانِ، عَلَى مَدَى الأَيَامِ وَالأَعْوَامِ، فَكَانَ بِهِمْ نُورُ الإِسْلامِ لا يَخْبُو، وَسَيْفُهُ لا يَخْبُو، وَسَيْفُهُ لا يَنْبُو، ﴿ ذَلِكَ فَضُلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ [الجُمُعَةُ: لا يَنْبُو، ﴿ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ [الجُمُعَةُ: ٤].

وَقَدْ تَمَّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ شَرْحُ القَوَاعِدِ الأَرْبَعِ، فَكُنَّا نَأْخُذُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ دَرْساً، عَلَى طَرِيْقَةِ الإِمْلاءِ لِرَجَاءِ نَفْعِهَا إِذْ فِيْهَا حِفْظُ لِلْعُلُومِ أَنْ يَسْرِي عَلَيْهَا النِّسْيَانُ، وَلِمَا فِيْهَا مِنْ تَعْوِيْدِ الطَّالِبِ عَلَى الجَلَدِ فِي مُطَاوَلَةِ الأَزْمَانِ وَالصَّبْرِ النَّسْيَانُ، وَلِمَا فِيْهَا مِنْ تَعْوِيْدِ الطَّالِبِ عَلَى الجَلَدِ فِي مُطَاوَلَةِ الأَزْمَانِ وَالصَّبْرِ فِي التَّحَمُّلِ وَالتَّحْصِيْلِ، وَمَعْرِفَةِ نَفْعِ أَخْذِ القَلِيْلِ بَعْدَ القَلِيْلِ، فَلِلَّهِ الفَضْلُ وَالتَّحْصِيْلِ، وَمَعْرِفَةِ نَفْعِ أَخْذِ القَلِيْلِ بَعْدَ القَلِيْلِ، فَلِلَّهِ الفَضْلُ وَالإَحْسَانُ.

وَقَدْ زِدْتُهُ شَيْئاً قَلِيلاً. وَسَمَّيْتُهُ: (أَمَالِي الجُمَعِ شَرْحُ القَوَاعِدِ الأَرْبَعِ)، ضِمْنَ سِلْسِلَةِ دَرْسِ الجُمُعَةِ اللَّذِي يُعَدُّ هَذَا الشَّرْحُ بَاكُورَةُ ثِمَارِهَا. وَأَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُتِمَّ عِلَيْنَا النِّعْمَةَ، وَيُمِيْتَنَا عَلَيْهَا.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ لِيْسَ لِي فِيْهِ إِلا الجَمْعُ، وَإِنْ لَمْ أَعْزُ أَكْثَرَهُ حَتَّى لا أُشَتِّتَ القَارِئ، بِكَثْرَةِ الإِحَالاتِ وَالهُوَامِشِ. بَلْ هُو كَمَا قَالَ العَلامَةُ مُقْبِلُ الوَادِعِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ-: "فَإِنَّنَا نَحْنُ الآنَ نَنْقُلُ مِنْ كلامِ أَهْلِ العِلْمِ، وَمِنْ كُتُبِ أَهْلِ العِلْمِ حَتَّ اللهُ-: "فَإِنَّنَا نَحْنُ الآنَ نَنْقُلُ مِنْ كلامِ أَهْلِ العِلْمِ، وَمِنْ كُتُبِ أَهْلِ العِلْمِ حَتَّ اللهُ عَلَى الْمَائِلِ عَلَى مَوْضِعِهَا لَبَقِيَتْ الصَّفَحَاتُ إِنَّ كُتُبِي لَوْ أَعْطَيْتُ كُلَّ كُلِمَةٍ جَنَاحاً وَطَارَتْ إِلَى مَوْضِعِهَا لَبَقِيَتْ الصَّفَحَاتُ بِيْضَاءُ" (إِجَابَةُ السَّائِلِ عَلَى أَهَمِّ المِسَائِلِ، ص: ٥٦٥).

فَمَنْ وَجَدَ خَلَلاً فَلْيَعْذُرِ الْمُقِلَ، وَلْيُصْلِحْ بِالعِلْمِ وَالْعَدْلِ، فَمَا كَانَ فِيْهِ مِنْ صَوَابٍ فَمِنَ اللهِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَطَإً فَمِنْ نَفْسِي وَالشَّيْطَانِ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ خَالِصاً لِوَجْهِكَ صَحِيْحاً عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ، نَافِعَا لِي فِي اللَّهُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالاهُ.

حَرَّرَهُ بَعْدَ مَا أَمْلاهُ - فِي: ٤٢/رَجَب/١٤٣٠ حَمَّدُ أَبُو زَيْدٍ العُتِيْبِيُّ -عَفَا اللهُ عَنْهُ-.

# أهميّة الرّساكة

أَلْفُ الإِمَامُ -رَحِمَهُ اللهُ - تَعَالَى - هَذِهِ الرِّسَالَةَ وَذَكَرَ فِيْهَا القَوَاعِدَ التَّابِتَةَ الَّتِي لا تَتَعَيَّرُ فِي العَقِيْدَةِ، فَحَرِيُّ بِالْمُسْلِمِ أَنْ يَحْرِصَ عَلَيْهَا؛ لأنَّهُ يَجِبُ الثَّابِتَةَ الَّتِي لا تَتَعَيَّرُ فِي العَقِيْدَةِ، فَحَرِيُّ بِالْمُسْلِمِ أَنْ يَحْرِصَ عَلَيْهَا؛ لأنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ العَقَائِدَ الَّتِي تُنْجِيْهِ فِي الآخِرَةِ مِنْ النَّارِ وَتُسْكُنُهُ مَنَازِلَ الأَبْرَارِ.

وَقَرْ أَصَّلَ الْمُؤَلِفُ -رَحِمَهُ اللهُ - تَعَالَى - هَذهِ القَوَاعِدَ عَلَى أَدِلَّةِ الكِتَابِ الكَرِيْمِ وَالسُّنَّةِ النَّبُوِيَّةِ الصَّحِيْحَةِ، وَهَذَا مِمَّا يُعْظِمُ فِي النَّفْسِ شَأْنَ هَذِهِ الكَرِيْمِ وَالسُّنَّةِ النَّبُويَّةِ الصَّحِيْحَةِ، وَهَذَا مِمَّا يُعْظِمُ فِي النَّفْسِ شَأْنَ هَذِهِ الكَرِيْمِ وَالسُّنَّةِ النَّبُويَّةِ الصَّحِيْحَةِ، وَهَذَا مِمَّا يُعْظِمُ فِي النَّفْسِ شَأْنَ هَذِهِ الكَرِيْمِ وَالسُّنَةِ النَّبُويَّةِ الصَّحِيْحةِ،

فَتَتَجَلَّى أَهُمِّيَّتُهَا فِي جَوَانِب، مِنْهَا:

- ١. مَوْضُوعُهَا، إِذْ العَقِيْدَةُ هِيَ أَشْرَفُ مَوْضُوعٍ عَلَى الإِطْلاقِ؛ لِأَنَّهَا تَبْحَثُ فِي حَقِّ اللهِ —تَعَالَى الَّذِي هُوَ إِفْرَادُهُ بِالعِبَادَةِ، وَلِأَجْلِهِ خَلَقَ اللهُ الخَلائِق.
- ٢. أُدِلَّتُهَا، إِذْ هِيَ نُصُوصٌ قَطْعِيَّةٌ فِي دَلَالَاتِهَا مَأْخُوذَةٌ مِنْ مِشْكَاةِ الوَحْيِ
   كِتَاباً وَسُنَّةً.
- ٣. مُوَّلِفُهَا، إِذْ هُوَ الْمُجَدِّدُ لِلْقَرْنِ الثَّانِي عَشَرَ الَّذِي أَطْبَقَتْ دَعْوَتُهُ بَوْطُولُهُ اللهِ تَعَالَى الخَافِقَيْنِ، وَسَرَتْ حَيْثُ سَرَى اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ.

مَثْنُ: القَوَاعِدُ الأَ

### القَوَاعِدُ: جَمْعُ قَاعِدَةٍ، وَهِيَ:

- لُغَةً: أَسَاسُ الشَّيْءِ الَّذِي يُبْنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وتُطْلَقُ -كَذَلِكَ- عَلَى الشَّيْءِ الَّذِي يَلْزَمُ مَكَانَهُ وَلا يَتَحَرَّكُ، وَمِنْهُ سُمِّى القَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ.
- وَاصْطِلَاحاً: هِيَ "أَمْرٌ كُلِّيُّ يَنْطَبِقُ عَلَى جُزْئِيَّاتٍ كَثِيرَةٍ تُفْهَمُ أَحْكَامُهَا مِنْهَا".

وَنَفْهَمُ مِنْ هَذَا التَّعْرِيْفِ أَنَّ القَاعِدَةَ مَوْضُوعَةُ لِحَمْعِ الفُرُوعِ الكَثِيْرَةِ لِلطَّبْطِ وَالحِفْظِ.

الأُرْبَعُ: أَيْ: هَذِهِ أَرْبَعُ قَوَاعِدَ ثَابِتَةٍ صَحِيْحَةٍ، وَهِيَ مِمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَعَلَّمَهَا؛ لِأَهَّا بَيَانُ لِأَصْلِ عَقِيْدَةِ الْمُسْلِمِيْنَ فِي تَوْحِيْدِ رَبِّ العَلَمِيْنَ، وَمُنَابَذَةِ الشَّرْكِ وَالْمُشْرِكِيْنَ.

تَنْبِيْهُ (١): لَمْ يَقُلْ: (الأَرْبَعَة) بِتَاءِ التَّأْنِيْثِ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ فِي الأَعْدَادِ مِنَ التَّانِيْثِ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ فِي الأَعْدَادِ مِنَ التَّلاثَةِ إِلَى التِّسْعَةِ أَنَّهَا ثُخَالِفُ الْمَعْدُودَ تَذْكِيْراً وَتَأْنِيْتاً، مِثْلُ: (ثَلاثُ بَنَاتٍ، وَلْلاثُ بَنَاتٍ، وَثَلاثَةُ أَوْلادٍ). وَالقَوَاعِدُ مُفْرَدُهَا قَاعِدَةٌ وَهِيَ مُؤَنَّثُ.

تَنْبِيْهُ (٢): الأصلُ فِي هَذَا العُنْوَانِ: (القَوَاعِدُ الأَرْبَعُ) أَنَّهُ جُمْلَةُ اسْمِيَّةٌ مِنْ مُبْتَدَأٍ وَخَبَرٍ، وَمُبْتَدَوُّهَا مَحْذُوفٌ، تَقْدِيْرُهُ: "(هَذِهِ) القَوَاعِدُ الأَرْبَعُ".

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

ئە مىش:

إِبْتَدَأَ الْمُؤَلِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ- بِالْبَسْمَلَةِ:

١. إقْتِدَاءً بِكِتَابِ اللهِ -جَلَّ وَعَلَا-؛ لِأَنَّهُ مُفْتَتَحُ بِهَا.

٢. تَأْسِّياً بِالنَّبِيِّ -صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؛ لِأَنَّهُ يَبْدَأُ كُتْبَهُ وَرَسَائِلَهُ بِهَا.

٣. سَيْراً عَلَى طَرِيْقَةِ العُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ الكِرَامِ حَيْثُ أَطْبَقُوا عَلَى البِدَايَةِ عِمَا فِي مُصَنَّفَاتِمِمْ وَكُتُبِهِمْ.

تَنْبِيْهُ: يُرْوَى حَدِيْثُ فِي الْحَتِّ عَلَى الابْتِدَاءِ بِالبَسْمَلَةِ رَوَاهُ الْحَافِظُ عَبْدُ النَّهِ وَيُ الْحَقِّ فِي الْحَتِّ عَلَى الابْتِدَاءِ بِالبَسْمَلَةِ رَوَاهُ الْحَافِظُ عَبْدُ اللَّهِ الْقُورِ الرُّهَاوِيُّ، (وَهُو ضَعِيْفُ جِدًا) ضَعَّفَهُ عَدَدٌ مِنْ الأَئِمَّةِ، انْظُرْ -غَيْرَ القَادِرِ الرُّهَاوِيُّ، (وَهُو ضَعِيْفُ جِدًا) ضَعَّفَهُ عَدَدٌ مِنْ الأَئِمَّةِ، انْظُرْ -غَيْرَ مَا اللَّهُ وَيْ اللَّهُ وَيْ اللَّهُ وَيْ اللَّهُ وَيْ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللِّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللِهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللللْهُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ الللللْ

أَسْأَلُ اللهَ الكَرِيْم، رَبَّ العَرْشِ العَظِيْمِ، أَنْ يَتَولَاكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَأَنْ يَجْعَلَكَ: مِمَّنْ إِذَا وَالآخِرَةِ، وَأَنْ يَجْعَلَكَ: مِمَّنْ إِذَا أَيْنَمَا كُنْتَ، وَأَنْ يَجْعَلَكَ: مِمَّنْ إِذَا أَعْطِيَ شَكَرَ، وَإِذَا ابتُلِي صَبَرَ، وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ؛ فَإِنَّ هَوُلَاءِ الثَّلاثَ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ.

منن:

### الْمَعْنَى الإِجْمَالِيُ:

ابْتَدَأَ الْمُؤَلِفُ -رَحِمَهُ الله - رِسَالَتَهُ الْعِلْمِيَّةَ النَّافِعَةَ عِمَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الرَّحْمَةِ إِذْ أَهْلُ السُّنَةِ هُمْ أَعْرَفُ النَّاسِ بِالْحُقِّ وَأَرْحَمُهُمْ بِالْخَلْقِ، وَكُلَّمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رِسَالَةَ الْعِلْمِ وَالْهُدَى، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ﴿ هُو الَّذِي أَمْ سُلَ مَسُولُهُ بِالْهُدَى وَسَلَمَ - رِسَالَةَ الْعِلْمِ وَالْهُدَى، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ﴿ هُو اللّذِي أَمْ اللهُ مَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ ال

فَقَدْ أَرْسَلَهُ اللهُ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، وَجَعَلَ غَايَةَ الإِرْسَالِ الرَّحْمَةَ فَدَلَ عَلَى أَنَّ الْعِلْمَ الشَّرْعِيِّ مُقْتَضِ لِلرَّحْمَةِ.

وَقَدْ جَمَعَ اللهُ -سُبْحَانَهُ- لِنَبِيّهِ الخَضِرِ -عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيّنَا الصَّلاةُ وَقَدْ جَمَعَ اللهُ وَعَلَى نَبِيّنَا الصَّلاةُ وَالسَّلامُ- بَيْنَهُمَا فِي مَقَامِ الامْتِنَانِ، فَقَالَ: ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ وَالسَّلامُ- بَيْنَهُمَا فِي مَقَامِ الامْتِنَانِ، فَقَالَ: ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ مِنْ اللهُ عَلَاهُ مِنْ اللهُ عَلَاهُ مِنْ اللهُ عَلَمًا ﴾. [الكهف: ٦٥].

فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً وَطَلَبةِ الْعِلْمِ حَاصَّةً أَنْ يَتَحَلَّوْا بِهَذَا الْهَدْيِ الْعَظِيمِ وَالسَّمْتِ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً وَطَلَبةِ الْعِلْمِ خَاصَّةً أَنْ يَتَحَلَّوْا بِهَذَا اللهُ الجُمِيعَ وَالسَّمْتِ الْمَتِينِ؛ لِيَكُونُوا مَفَاتِيحَ لِلْحَيْرِ، وَدُعَاةً لِلسُّنَّةِ، وَفَق اللهُ الجُمِيعَ لِلْمَرَاضِيةِ.

#### الْمَعْنَى التَّفْصِيلِيُّ:

## أَسْأَلُ اللهَ الْكَرِيمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ . .

#### مَعَانِي الْمُفْرَدَاتِ:

قَوْلُهُ:

- أ- [أَسْأَلُ]: فِعْلُ مُضَارِعٌ يُفِيدُ الدُّعَاءَ، أَيْ: أَطْلُبُ مِنْهُ ذَلِكَ بِتَضَرُّعِ وَخُضُوعِ.
- ب- [الله]: لَفْظُ الْجَلالَةِ عَلَمٌ عَلَى الرَّبِّ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-، وَمَعْنَاهُ الْمَعْبُودُ بِحَقِّ و وَحْدَهُ؛ لِذَلِكَ عَلَّقَ بِهِ سُؤَالَهُ، وَوَجَّهَ إِلَيْهِ دُعَائَهُ.
- ت [الْكَرِيم]: صِفَةُ للهِ اللهِ اللهِ اللهُ هَذَا الْمَوْضِعِ، وَيَأْتِي اللهَ اللهُ ا
- ث- [رَبَّ]: صِفَةُ للهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَوْضِعِ، وَيَأْتِي اِسْماً لَهُ اللهُ اللهُ

وَصِفَةُ الرُّبُوبِيَّةِ تَتَضَمَّنُ: الْخُلْقَ وَالْمُلْكَ وَالتَّدْبِيرَ، وَتَسْتَلْزِمُ الإِلْهِيَّةَ بِأَنْ يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ -سُبْحَانَهُ-.

- ج- [الْعَرْشِ]: مَعْنَاهُ: السَّرِيرُ.
- ح- [الْعَظِيمِ]: الَّذِي لا أَعْظَمَ مِنْهُ لا فِي قَدْرِهِ وَخَطَرِهِ وَلا فِي سِعَتِهِ وَكِبَرِهِ.

وَقَدْ جَاءَ فِي عَدَدٍ مِنَ الآيَاتِ وَصْفُ الْعَرْشِ بِالْعَظِيمِ مِنْهَا قَوْلُهُ: ﴿ فَإِنْ الْعَظِيمِ مِنْهَا قَوْلُهُ: ﴿ فَإِنْ الْعَظِيمِ مِنْهَا قَوْلُهُ: ﴿ فَإِنْ الْعَظِيمِ اللَّهُ لَا إِلَهَ لِلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُو مَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [سورة التوبة: ١٢٩].

#### الْفَوَائِدُ الْمُنْتَقَاةُ:

هَذِهِ الْمُقَدِّمَةُ مِنَ الْمُؤَلِّفِ -رَحِمَهُ اللهُ- فِيهَا جُمَلُ نَافِعَةٌ وَتَحْمِلُ عِدَّةَ فَوَائِدَ، مِنْهَا:

١. تَقْدِيمُ الدُّعَاءِ لِشَخْصٍ قَبْلَ دَعْوَتِهِ أُسْلُوبُ نَبُوِيُّ مِنْ أَسَالِيبِ الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ — تَعَالَى — ، وَالْمُؤَلِّفُ — رَحِمَهُ الله — يُرِيدُ أَنْ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى هَذِهِ الْقُواعِدِ الْعَظِيمَة؛ فَيَسْتَعِينَ بِاللهِ — سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى — عَلَى ذَلِكَ بِدُعَائِهِ الْقُواعِدِ الْعَظِيمَة؛ فَيَسْتَعِينَ بِاللهِ — سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى — عَلَى ذَلِكَ بِدُعَائِهِ الْقُواعِدِ الْعَظِيمَة؛ فَيَسْتَعِينَ بِاللهِ — سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى — عَلَى ذَلِكَ بِدُعَائِهِ لَمُهُمْ بِالْهِدَايَةِ، وَلِهَذَا يَسْلُكُ الشَّيْخُ — رَحِمَهُ الله اللهُ وَالله النَّبُويَ فِي عَرْضِ الْمَسَائِلِ وَبَيَاغِهَا؛ فَإِنَّهُ يُكْثِرُ الدُّعَاءَ لِلْمَدْعُقِ فِي أَوَائِلِ مُصَنَّفَاتِهِ وَرَسَائِلِهِ فَفَى أَيِّ رِسَالَةٍ مِنْ رَسَائِلِهِ الدَّعَوِيَّةِ جَدُدُ ذَلِكَ.
 وَرَسَائِلِهِ فَفَى أَيِّ رِسَالَةٍ مِنْ رَسَائِلِهِ الدَّعَوِيَّةِ جَدُدُ ذَلِكَ.

وَقَدْ ثَبَتْ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي الصَّحِيحَيْنِ - لَمَّا جَاءَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - ؛ اللَّوْسِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - ؛ فَظَنَّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى رَسُولِ اللهِ عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللهُ عَلَيْهِمْ " فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُو عَلَيْهِمْ، فَقَالَ : "اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْساً وَأْتِ بِهِمْ".

وَمِثْلُهُ مَا صَحَّ عَنِ ابْنِ عُمَر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: " اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلِينِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: " اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلِينِ الرَّجُلِينِ الرَّجُلِينِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ"، قَالَ: وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عُمَرُ "رَصِيح سنن الترمذي للألباني، برقم: ٣٦٨١).

فَهَذَا يُعْتَبَرُ مِنَ القِيَامِ بِالْوَاجِبِ الشَّرْعِيِّ، مَعَ طَلَبِ مَعُونَةِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ- كَمَا قَالَ - تَعَالَى - : ﴿ إِياكَ نَعْبُدُ وَإِياكَ نَسْتَعِينُ ﴾ . فَهُو جَمْعٌ وَجَلَّ- كَمَا قَالَ - تَعَالَى - : ﴿ إِياكَ نَعْبُدُ وَإِياكَ نَسْتَعِينُ ﴾ . فَهُو جَمْعٌ بَيْنَ الْعِبَادَةِ وَالاسْتِعَانَةِ .

فَالْجَدِيرُ بِطَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ يَسْلُكَ نَفْسَ هَذَا الأُسْلُوبِ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ صَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ يَسْلُكَ نَفْسَ هَذَا الأُسْلُوبِ فِي الدَّعْوَقِينَ، قَالَ اللهِ حَتَعَالَى – بِأَنْ يَسْأَلُهُ – سُبْحَانَهُ – الإِعَانَةَ فِي هِدَايَةِ الْمَدْعُوِّينَ، قَالَ حَتَعَالَى – بِأَنْ يَسْأَعُ وَهُو حَتَعَالَى – : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُو اللّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُو اللّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُو اللّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُو اللّهَ يَعْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُو اللّهِ اللّهُ يَعْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُو اللّهُ اللّهُ يَعْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُ وَاللّهُ اللّهُ يَعْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُ إِلّهُ اللّهُ يَعْدِي مِنْ يَشَاءُ وَالْعَالَةُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَعْدِي مَا لَمُهُ اللّهُ اللّهُ يَعْدِي إِلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَعْدِي إِلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّ

- 7. إِنَّ هَذَا الصَّنِيعَ مِنَ الْمُؤَلِّفِ -رَحِمَهُ الله جَمْعُ بَيْنَ الْمِدَايَةِ مِنَ بَابِ الْبَيَانِ وَالدَّلالَةِ، وَهِدَايَةِ التَّوْفِيقِ وَالإِلْمَامِ؛ فَتَأْلِيفُهُ لِمَذِهِ الرِّسَالَةِ مِنْ بَابِ الْبَيَانِ وَالدَّلالَةِ، وَدُعَاؤُهُ مِنْ بَابِ طَلَبِ التَّوْفِيقِ لِمْنَ يَقْرَأُ رِسَالَتَهُ.
- ٣. صَدَّرَ الْمُؤَلِّفُ -رَحِمَهُ الله دُعَاءَهُ بِجُمْلَةٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ -تَعَالَى وَصِفَاتِهِ، وَهَذَا فِيهِ فَوَائِدُ مِنْهَا:
- أ- الإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ هَذَا التَّوسُّلَ أَحَدُ أَنْوَاعِ التَّوسُّلِ الجُائِزِ. بَلْ أَعْظَمُهَا، وَهُوَ التَّوسُّلُ بِأَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ، قَالَ —تَعَالَى—: ﴿ وَلِلهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهُوَ التَّوسُّلُ بِأَسْمَاءُ اللهِ وَصِفَاتِهِ، قَالَ —تَعَالَى—: ﴿ وَلِلهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهُوَ التَّوسُّلُ بِأَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ، قَالَ —تَعَالَى—: ﴿ وَلِلهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهُو التَّوسُلُ اللهِ وَصِفَاتِهِ، قَالَ —تَعَالَى— : ﴿ وَلِلهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَهُ اللهِ وَصِفَاتِهِ، قَالَ —تَعَالَى : ﴿ وَلِلهِ الْأَسْمَاءُ اللهِ وَصِفَاتِهِ، قَالَ —تَعَالَى : ﴿ وَلِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْهُ اللَّهُ وَلَيْهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الل

ب- إِنَّ مِنْ شُرُوطِ التَّوَسُّلِ بِأَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ أَنْ تَكُونَ مُنَاسِبَةً لِمُقْتَضَى الْحَالِ؛ لأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى مَعَانٍ، فَعِنْدَ طَلَبِ الرِّزْقِ وَالْعَطَاءِ تَدْعُو بِمَا يَدُلُّ عَلَى مَعَانٍ، فَعِنْدَ طَلَبِ الرِّزْقِ وَالْعَطَاءِ تَدْعُو بِمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ كَالرَّزَّاقِ وَالْوَهَّابِ وَالْكَرِيمِ -مَثَلاً-، وَعِنْدَ طَلَبِ الانْتِقَامِ تَدْعُو بِالْعَزِيزِ وَالْحَبَّارِ وَالْقَهَّارِ -مَثَلاً-، وَعِنْدَ طَلَبِ الرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ تَدْعُو بِالرَّحْمَنِ وَالرَّحِيمِ وَالْغَفُورِ -مَثَلاً-، وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ ...

فَإِنْ قُلْتَ: (يَا رَحِيمُ عَلَيْكَ بِالظَّالِمِينَ) عُدَّ هَذَا اعْتِدَاءً فِي الدُّعَاءِ؛ فَيَجِبُ أَنْ تَدْعُو بِأَسْمَاءِ اللهِ —تَعَالَى— مَا يُنَاسِبُ مُقْتَضَى حَالِ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ.

وَالْمُؤَلِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ- سَارَ عَلَى هَذَا الأَدَبِ فَفِي مَعْرِضِ الطَّلَبِ وَالْمُؤَلِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ وَرَجَاءِ حُصُولِ الْخَيْرِ ذَكَرَ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ -تَعَالَى- وَصِفَاتِهِ مَا يُنَاسِبُ مُقْتَضَى الْحَالِ فَجَاءَ بِ(الْكَرِيمِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ).

إفْتِتَاحُ الْمُؤَلِّفُ -رَحِمَهُ الله - بِعَذِهِ الصِّيغَةِ فِي الدُّعَاءِ اقْتَبَسَهَا قَرِيباً مِنْ لَفْظِ حَدِيثٍ صَحِيحٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ مِنْ لَفْظِ حَدِيثٍ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ الله عَنْهُمَا- قَالَ : "قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ الله عَنْهُمَا- قَالَ : "قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِماً فَيَقُولُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِماً فَيَقُولُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ اللهُ الْعَظِيمِ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ إِلَّا شَفِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ
 الله الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ إِلَّا شَفِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ
 حَضَرَ أَجَلُهُ".

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى شِدَّةِ عِنَايَتِهِ -رَحِمَهُ اللهُ- بِالتَّأْسِّي بِالسُّنَّةِ؛ وَلِذَلِكَ وَفَقَهُ اللهُ فِي دَعْوَتِهِ حَتَّى عَمَّتِ الأَرْضَ.

### أَنْ يَتَوَلَّاكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

## مَعَانِي الْمُفْرَدَاتِ:

قَوْلُهُ:

١. [أَنْ]: تَفْسِيرِيَّةٌ لِتَبْيِينِ الْكَلامِ الَّذِي بَعْدَهَا، وَهِيَ الَّتِي يَكُونُ مَا بَعْدَهَا وَهِيَ الَّتِي يَكُونُ مَا بَعْدَهَا وَهِيَ الَّتِي يَكُونُ مَا بَعْدَهَا وَهِيَ يَتَضَمَّنُ مَعْنَى الْقَوْلِ قَبْلَهَا دُونَ حُرُوفِهِ، كَقَوْلِهِ -تَعَالَى-: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي يَتَضَمَّنُ مَعْنَى الْقَوْلِ قَبْلَهَا دُونَ حُرُوفِهِ، كَقَوْلِهِ -تَعَالَى-: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي يَتَضَمَّنُ مَعْنَى الْقَوْلِ قَبْلَهَا دُونَ حُرُوفِهِ، كَقَوْلِهِ -تَعَالَى-: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي يَتَضَمَّنُ مَعْنَى الْقَوْلِ قَبْلَهَا دُونَ حُرُوفِهِ، كَقَوْلِهِ -تَعَالَى-: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ ﴾ [النَّحْلُ: ٣٦].

٢. [يَتَوَلَّاكَ]: أَيْ: أَنْ يَكُونَ اللهُ -تَعَالَى - مَوْلَاكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَهُوَ الْقَائِمُ
 عَلَى عَبْدِهِ بِالْكَلَا وَالْحِفْظِ؛ فَيُحَقِّقُ لَهُ الْمَطْلُوبَ الْجَالِبَ لِسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ،
 وَيُبْعِدُ عَنْهُ الشُّرُورَ فِيهِمَا، ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهُ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [مُحَمَّدُ: ١١].

#### الْفَوَائِدُ الْمُنْتَقَاةُ:

١. قَوْلُهُ: (فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ) يُفِيدُ أَنَّ مِنْ أَدَبِ الدُّعَاءِ أَنْ يَسْأَلَ الإِنْسَانُ رَبَّهُ اللَّ نَيَا وَالآخِرَةِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ -تَعَالَى - : ﴿ مَرَّبُنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً

وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابِ النَّامِ ﴾ [الْبَقَرَةُ: ٢٠١]، وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الدُّعَاءِ.

وَفِي هَذَا الْتَفَاتَةُ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَشْرُوعاً أَنْ تَسْأَلَ اللهَ الْخَيْرَ فِي الدُّنْيَا وَفِيَةِ وَالآخِرَةِ فَمَعْنَى ذَلِكَ: أَنْ لا تَكُونَ مُعْرِضاً عَنِ الدُّنْيَا إِعْرَاضَ غُلاةِ الصُّوفِيَّةِ الْمَدْمُومَ، وَعَلَيْكَ أَنْ لا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا؛ فَإِنَّمَا الْقَدْحُ لِمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا؛ فَإِنَّمَا الْقَدْحُ لِمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا فِي قَلْبِهِ لا مَنْ كَانَتْ فِي يَدَيْهِ مَعَ قِيَامِهِ بِحَقِّ الْعُبُودِيَّةِ.

مَا أَعْظَمَ الدِّينُ وَالدُّنْيَا إِذَا اجْتَمَعَا وَأَقْبَحَ الْكُفْرَ وَالإِفْلاسَ بِالرَّجُلِ

#### وَأَنْ يَجْعَلَكَ مُبَارِكاً أَيْنَ مَا كُنْتَ

#### مَعَانِي الْمُفْرَدَاتِ:

قَوْلُهُ:

١. [مُبَارَكاً]: مِنَ الْبَرَكَةِ وَهِيَ كَثْرَةُ الْخَيْرِ وَالْعَطَاءِ وَالنَّمَاءِ.

٢. [أَيْنَ مَا كُنْتَ]: تُفِيدُ الْعُمُومَ، الشَّامِلَ لِكُلِّ مَكَانٍ يَحِلُّ فِيهِ الْمَدْعُوُّ لَهُ.

#### الْفَوَائِدُ الْمُنْتَقَاةُ:

١. الْمُؤَلِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ - يَقْصِدُ بِكُونِ الْمَدْعُوِّ لَهُ مُبَارَكاً؛ أَيْ: بَرَكَةَ الأَقْوَالِ
 وَالأَعْمَالِ، لا بَرَكَةَ الذَّاتِ؛ لأَنَّ هَذِهِ خَاصَّةٌ بِالأَنْبِيَاءِ، كَمَا كَانَ الصَّحَابَةُ -

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - يَتَبَرُّكُونَ بِشَعْرِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَمَلابِسِهِ، وَمَوَاضِع أَكْلِهِ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ... إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ.

وَلَمْ يَكُونُوا يَتَبَرَّكُونَ بِمِثْلِ ذَلِكَ بِأَحَدٍ سِوَاهُ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الصِّدِيقِينَ أَوِ الشُّهَدَاءِ أَوِ الصَّالِحِينَ كَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، إِلَّا أَنَّ الْبَرَكَةَ الشُّهَدَاءِ أَوِ الصَّالِحِينَ كَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، إِلَّا أَنَّ الْبَرَكَةَ بِالصَّالِحِينَ تَكُونُ بِعِلْمِهِمْ وَعَمَلِهِمْ، بِأَنْ تَكُونَ عُلُومُهُمْ صَحِيحَةً وَأَعْمَاهُمْ مُسْتَقِيمَةً؛ فَيَنْتَفِعَ بِهِمُ الْخَلْقُ تَعَلُّماً وَاقْتِدَاءً.

وَحَقِيقَةُ الْمُبَارَكِ أَنْ يَكُونَ آمِراً بِالْمَعْرُوفِ، وَنَاهِياً عَنِ الْمُنْكَرِ، وَمُعَلِّماً النَّاسَ الْخَيْرَ.

قَالَ اللهُ -تَعَالَى- عَلَى لِسَانِ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ -عَلَيْهِ السَّلامُ-: ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارِكًا أَيْنَ مَا كُنتُ ﴾ [طه: ٣١].

قَالَ مُحَاهِدٌ -رَحِمَهُ اللهُ-: وَجَعَلَنِي مُعَلِّماً لِلْخَيْرِ.

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ -رَحِمَهُ اللهُ-: "وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى قَوْلِ اللهِ ﴿ وَجَعَلَنِي مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَى قَوْلِ اللهِ ﴿ وَجَعَلَنِي مَا كُنتُ ﴾ وقِيلَ: مَا بَرَكَتُهُ؟ قَالَ: الأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ مَبَارَكُ أَيْنَ مَا كُنتُ ﴾ وقِيلَ: مَا بَرَكَتُهُ؟ قَالَ: الأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ أَيْنَمَا كَانَ " (تفسير القرآن العظيم: ٥/٩٢).

#### \*\*\*

وَأَنْ يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ، وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ، وَإِذَا أَعْطِي شَكَرَ، وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ، وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ؛ فَإِنَّ هَؤُلاءِ الثَّلاثَ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ.

فَوْلُهُ:

#### مَعَانِي الْمُفْرَدَاتِ:

- ١. [أُعْطِيَ]: مِنَ الْعَطَاءِ، وَهُوَ مَا يَهَبُهُ اللهُ لِخَلْقِهِ مِنَ النِّعَمِ الْكَثِيرَةِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا.
  - ٢. [شَكَرَ]: الشُّكْرُ هُوَ: صَرْفُ الْعَبْدِ مَا أَنْعَمَ اللهُ بِهِ عَلَيْهِ لِمَا خُلِقَ لِأَجْلِهِ.
- ٣. [ابْتُلِي]: مِنَ الابْتِلاءِ، وَهُوَ: الاخْتِبَارُ وَيَكُونُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا- مَا يَنَالُ الْعَبْدَ مِنَ الْمَصَائِبِ.
- ٤. [صَبَرَ]: الصَّبْرُ: الْحُبْسُ، وَحَقِيقَتُهُ: حَبْسُ الْقَلْبِ عَنِ التَّسَخُّطِ، وَحَبْسُ الْخَرُودِ وَشَقِّ الْخُيُوبِ. اللِّسَانِ عَنِ التَّشَكِّي، وَحَبْسُ الْجُوَارِحِ عَنْ لَطْمِ الْخُدُودِ وَشَقِّ الْجُيُوبِ.
  - ٥. [أَذْنَبَ]: مِنَ الذَّنْبِ، وَهُوَ: الإِثْمُ وَالْمَعْصِيَةُ، وَجَمْعُهُ: ذُنُوبٌ.
- 7. [اسْتَغْفَر]: أَيْ: طَلَبَ الْمَغْفِرَةَ، وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنَ المِغْفَرِ الَّذِي يُوضَعُ عَلَى السَّغْفَر اللَّذِي يُوضَعُ عَلَى السَّتْوُ السَّيْوَف، فَالْمَغْفِرَةُ فِيهَا السَّتْرُ السَّهَامَ وَالسَّيُوف، فَالْمَغْفِرَةُ فِيهَا السَّتْرُ وَالسَّيُوف، فَالْمَغْفِرَةُ فِيهَا السَّتْرُ وَالسَّيُوف، فَالْمَغْفِرَةُ فِيهَا السَّتْرُ وَالسَّيُوف، فَالْمَغْفِرَةُ فِيهَا السَّتْرُ وَالسَّيَّامُ وَالسَّيْمِ فَي الْمُغُورِةِ فِيهَا السَّيْمُ وَالسَّيْمُ وَالْمُعْفِرَةُ عَنِ الْمُعْفِرة وَالسَّيْمُ وَالْمُعْفِرة وَالسَّيْمُ وَالْمُعْفِرة وَالْمُعْفِرة وَالسَّيْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُ وَالْمُعْفِرة وَالسَّيْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْفِرة وَالسَّيْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ والْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُو
  - ٧. [عُنْوَانُ]: عُنْوَانُ الشَّيْءِ هُوَ: مَا بِهِ ظُهُورُهُ، وَتَمَيُّزُهُ.
- ٨. [السَّعَادَةُ]: خِلافُ الشَّقَاوَةِ، وَقَدْ (سَعِد) سَعْداً وسَعَادَة فَهُوَ: (سَعِيدُ)،
   نَقِيضُ شَقِيِّ، وَ(سُعِد) بِالضَّمِّ سَعَادَةً فَهُوَ (مَسْعُودُ).

#### الْفَوَائِدُ الْمُنْتَقَاةُ:

١. يَتَلَحَّصُ مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي أَنَّهُ ذَكَرَ التَّكَالِيفَ الشَّرْعِيَّةَ فِي اللهُ عَلَى الشَّرْعِيَّةَ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

أ- عَطَايَا وَمَوَاهِبَ.

ب- ومصائِب.

ت- وَمَعَائِبَ.

وَيُقَابِلُهَا مِنَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ:

أ- الشَّكْرُ.

ب- والصَّبْرُ.

ت- والاسْتِغْفَارُ.

فَالْعَطَايَا وَالْمَوَاهِبُ تُقَابِلُ بِالشُّكْرِ، وَالْمَصَائِبُ تُقَابَلُ بِالصَّبْرِ، وَالْمَعَائِبُ تُقَابَلُ بِالصَّبْرِ، وَلِلْمَعَائِبُ تُقَابَلُ بِالاسْتِغْفَارِ، وَبِلَلِكَ تَكْمُلُ لِلْعَبْدِ مَرَاتِبُ عُبُودِيَّتِهِ، وَيَنَالُ مِنَ السَّعَادَةِ مُنْتَهَاهَا.

وَمِنْ أَدِلَّةِ ذَلِكَ: مَا جَاءَ عَنْ صُهَيْب -رَضِيَ اللَّهُ عَنْه-، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: "عَجَباً لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ لَي رَسُولِ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: "عَجَباً لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤمنِ: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤمنِ: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ" (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

وَعَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَنْرُ الْخُطَّائِينَ التَّوَّابُونَ". (أَخْرَجَهُ وَسَلَّمَ-: "كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءُ، وَخَيْرُ الْخُطَّائِينَ التَّوْابُونَ". (أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ، وَحسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ: (صَحِيحُ سُنَنِ التَّرْمِذِيِّ، برقم: التَّرْمِذِيِّ، وَابْنُ مَاجَهُ، وَحسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ: (صَحِيحُ سُنَنِ التَّرْمِذِيِّ، برقم: ٢٤٩٩).

مُلاحَظَةُ: إِنَّ الْمَعَائِبِ مِنَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ؛ لأَنَّهَا مُحَرَّمَاتُ، وَالْحَرَامُ مُلاحَظَةُ: إِنَّ الْمَعَائِبِ مِنَ الأَحْدَامِ حُكْمُ شَرْعِيُّ تَكْلِيفِيُّ -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ - إِلَّا أَنَّهَا تُعَدُّ مِنَ الأَقْدَارِ الْكَوْنِيَّةِ؛ وَذَلِكَ بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا وَقَعَتْ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: (اسْتَغْفَر) وَالاسْتِغْفَارُ الْكَوْنِيَّةِ؛ وَذَلِكَ بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا وَقَعَتْ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: (اسْتَغْفَر) وَالاسْتِغْفَارُ يَكُونُ بَعْدَ وُقُوعِ الذَّنْبِ، وَمَا وَقَعَ وَمَضَى فَهُوَ قَدَرٌ كَوْنِيُّ لِذَلِكَ يُقَابَلُ بِالاسْتِغْفَارِ، أَمَّا قَبْلُ الْوُقُوعِ فَالذُّنُوبُ مُحَرَّمَاتُ، وَهُو حُكْمُهَا الشَّرْعِيُّ بِالاسْتِغْفَارِ، أَمَّا قَبْلُ الْوُقُوعِ فَالذُّنُوبُ مُحَرَّمَاتُ، وَهُو حُكْمُهَا الشَّرْعِيُّ وَيُقَابَلُ بِالتَّرْكِ؛ لأَنَّ الْمُحَرَّمَ مَطْلُوبٌ تَرْكُهُ شَرْعاً عَلَى وَجْهِ اللَّرُومِ، فَتَأَمَّلْ.

## ٢. إِنَّ تَحْقِيقَ الشُّكْرِ يَكُونُ بِتَكْمِيلِ مَرَاتِبِهِ، وَهِيَ:

- أ- الإِقْرَارُ بِالنِّعَمِ فِي بَاطِنِ الْعَبْدِ وَدَاخِلِهِ، وَذَلِكَ بِاسْتِشْعَارِهِ فِي قَلْبِهِ أَنَّهَا مِنَ اللهِ —تَعَالَى وَنِسْبَتِهَا إِلَيْهِ.
- ب- التَّحَدِيثُ بِنِعْمَةِ اللهِ -تَعَالى وَإِظْهَارُهُ فِي الْعَلَنِ وَذَلِكَ بِإِشْهَارِهَا فِي لِسَانِهِ أَنَّهَا مِنَ اللهِ -تَعَالَى وَنِسْبَتِهَا إِلَيْهِ.
  - ت صَرْفُ النِّعَمِ فِي مَرْضَاةِ مُسْدِيهَا وَوَاهِبِهَا، وَجَعْلُهَا طَوْعَ أَمْرِهِ فِيهَا.

- ٣. إِنَّ تَحْقِيقَ الصَّبْرِ يَكُونُ بِتَكْمِيلِ مَرَاتِبِهِ، وَهِيَ:
- أ- صَبْرِ الْقَلْبِ: وَهُوَ حَبْسُهُ عَنِ التَّسَخُّطِ لِلأَقْدَارِ، وَإِنْ تَأَكَّمَ بِحُصُولِهَا.
- ب- صَبْرِ اللِّسَانِ: وَهُوَ حَبْسُهُ عَنْ شِكَايَةِ الأَقْدَارِ إِلَى الْخَلْقِ، أَوْ إِظْهَارِ عَيْبِ اللَّسَانِ: وَهُوَ حَبْسُهُ عَنْ شِكَايَةِ الأَقْدَارِ إِلَى الْخَلْقِ، أَوْ إِظْهَارِ عَيْبِ الأَقْدَارِ وَسَبِّهَا، وَالتَّبَرُّمِ مِنْهَا.
- ت-صَبْرِ الْجُوَارِحِ: وَهُوَ حَبْسُهَا عَنْ إِظْهَارِ الْجُزَعِ: بِلَطْمِ الْخُدُودِ، وَشَقِّ الْجَوَرِ وَشَقِّ الْجُدُوبِ، وَالضَّرْبِ عَلَى الأَفْحَاذِ، وَالصَّفْقِ بَيْنَ الْيَدَيْنِ تَحَسُّراً، وَخُوها.
  - ٤. إِنَّ تَحْقِيقَ الاسْتِغْفَارِ مُوجِبٌ لِشُرُوطِ التَّوْبَةِ، وَهِيَ نَوْعَانِ:
    - أ- شُرُوطُ التَّوْبَةِ مِنْ حَقِّ اللهِ -تَعَالَى-، وَهِيَ:
      - النَّدَمُ عَلَى مَا مَضَى مِنَ الْعِصْيَانِ.
        - الإِقْلاعُ فِي الْحَالِ عَنِ الْمَعْصِيَةِ.
      - الْعَزْمُ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ بِقَطْعِ وَحَزْمٍ.
      - ب- شُرُوطُ التَّوْبَةِ مِنْ حَقِّ الْمَخْلُوقِ، وَهِيَ:
    - الثَّلاثَةُ السَّابِقَةُ فِي شُرُوطِ التَّوْبَةِ مِنْ حَقِّ اللهِ -تَعَالَى-.
- مَعَ التَّحَلُّلِ مِنْ حَقِّ الْمَخْلُوقِ، بِرَدِّ الْمَظَالِمِ، وَإِرْجَاعِ الْحُقُوقِ، وَالاسْتِبْرَاءِ مِنَ الأَعْرَاضِ وَالأَمْوَالِ.

ءَ منتن

اعْلَمْ -أَرْشَدَكَ اللهُ لِطَاعَتِهِ-: أَنَّ الْحُنِيفِيَّةَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ أَنْ تَعْلَمْ -أَرْشَدَكَ اللهُ لِطَاعَتِهِ-: أَنَّ الْحُنِيفِيَّةَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ، كَمَا قَالَ -تَعَالَى-: ﴿ وَمَا تَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ، كَمَا قَالَ -تَعَالَى-: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦].

#### الْمَعْنَى الإِجْمَالِي:

اِبْتَدَأَ الْمُؤَلِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ- بِتَنْبِيهِ الْمَدْعُوِّ مِمَّنْ تَصِلُهُ رِسَالَتُهُ بِأُسْلُوبٍ قُرْآنِيٍّ مَتِينٍ، فَقَالَ: (إِعْلَمْ) لِيُشْعِرَكَ بِأَنَّ مَا يُلْقَى عَلَيْكَ هُو مِنَ الأُمُورِ قُرْآنِيٍّ مَتِينٍ، فَقَالَ: (إِعْلَمْ) لِيُشْعِرَكَ بِأَنَّ مَا يُلْقَى عَلَيْكَ هُو مِنَ الأُمُورِ الْحُدِيرَةِ بِالْعِلْمِ وَالْعِنَايَةِ فَأَرْعِي لَمَا سَمْعَكَ، ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِالدُّعَاءِ لَهُ الْمُشْتَمِلِ الْحُدِيرَةِ بِالْعِلْمِ وَالْعِنَايَةِ فَأَرْعِي لَمَا سَمْعَكَ، ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِالدُّعَاءِ لَهُ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الرَّحْمَةِ بِهِ، فَفِيهَا اقْتِرَانُ الْعِلْمِ بِالرَّحْمَةِ.

ثُمَّ جَعَلَ مُسْتَهَلَّ مَطَالِبِ هَذِهِ الرِّسَالَةِ، الْمُنْطَلَقَ الْعَامِّ لِكُلِّ الرُّسُلِ وَالأَنْبِيَاءِ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ؛ فَمَا مِنْ نَبِيٍّ وَلا رَسُولٍ إِلَّا كَانَ بِدَايةَ دَعْوَتِهِ وَالأَنْبِيَاءِ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ؛ فَمَا مِنْ نَبِيٍّ وَلا رَسُولٍ إِلَّا كَانَ بِدَايةَ دَعْوَتِهِ إِفْرَادُ اللهِ -تَعَالَى - بِالْعِبَادَةِ.

وَهَذَا اتَّبَاعٌ حَقِيقِيٌّ مِنْهُ لِلطَّرِيقِ الصَّحِيحَةِ فِي مُعَاجِّةِ الأُمْمِ، وَإِصْلاحِ الْمُحْتَمَعَاتِ، طَرِيقَةِ الرُّسُلِ وَالأَنْبِيَاءِ —صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ— الْمُحْتَمَعَاتِ، طَرِيقَةِ الرُّسُلِ وَالأَنْبِيَاءِ سَصَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ— لِذَلِكَ كَانَتْ دَعْوَتُهُ الإِصْلاحِيَّةِ الْكَبِيرَةِ مُثْمِرَةً عَمَّ نَفْعُهَا -بِفَضْلِ اللهِ— لِذَلِكَ كَانَتْ دَعْوَتُهُ الإِصْلاحِيَّةِ الْكَبِيرَةِ مُثْمِرَةً عَمَّ نَفْعُهَا -بِفَضْلِ اللهِ— اللهَ مُمُورَةَ، وَشَمَلَتْ مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ.

وَبَدَأُ بَيَانَ ذَلِكَ بِذِكْرِ الْحَنِيفِيَّةِ مِلَّةِ أَبِي الْأَنْبِيَاءِ، وَإِمَامِ الْمُوحِّدِينَ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ —عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا الصَّلاةُ وَالسَّلامُ— وَهِيَ الْغَايَةُ الَّتِي خُلِقَ لأَجْلِهَا الْعَبَادُ: أَنْ لا يُعْبَدَ إِلَّا اللهُ —سُبْحَانَهُ—؛ فَإِنَّ إِخْلاصَ الدِّينِ للهِ هُو أَصْلُ الْعِبَادُ: أَنْ لا يُعْبَدَ إِلَّا اللهُ —سُبْحَانَهُ—؛ فَإِنَّ إِخْلاصَ الدِّينِ للهِ هُو أَصْلُ الرِّسَالاتِ، وَمُفْتَتَحُ الدَّعَوَاتِ، وَكَيفَ لا يُبْدَأُ بِهِ وَهُو حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ الرِّسَالاتِ، وَمُفْتَتَحُ الدَّعَوَاتِ، وَكَيفَ لا يُبْدَأُ بِهِ وَهُو حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ إِلَا اللهَ عَلَى عِبَادِهِ السَّلِيمَةِ.

وَالْمُتَأَمِّلُ فِي حَالِ كَثِيرٍ مِنَ الْخَلْقِ أَنَّهُمْ نَاقَضُوا هَذِهِ الحَقِيقَةَ، بِارْتِكَابِ اللهُ حَالَفَاتِ الشَّرْكِيَّةِ، فَصَرَفُوا الْعِبَادَاتِ لِغَيْرِ اللهِ —تَعَالَى— فَاسْتَغَاثُوا بِالأَمْوَاتِ، وَشَيَّدُوا الْمَزَارَاتِ، وَصَرَفُوا لَهَا النَّذُورَ وَالْقُرْبَاتِ، حَتَّى صَارَتْ بِالأَمْوَاتِ، وَشَيَّدُوا الْمَزَارَاتِ، وَصَرَفُوا لَهَا النَّذُورَ وَالْقُرْبَاتِ، حَتَّى صَارَتْ عِنْدَهُمْ وَشَيَّدُوا الْمَزَارَاتِ، وَلَيْتَمَاوَاتِ، فَلا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، لا رَبَّ غَيْرُهُ، وَلا مَعْبُودَ سِوَاهُ.

#### الْمَعْنَى التَّفْصِيلِيُّ:

اِعْلَمْ -أَرْشَدَكَ اللهُ لِطَاعَتِهِ-: أَنَّ الْحَنِيفِيَّةَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ.

قَوْلُهُ:

#### مَعَانِي الْمُفْرَدَاتِ:

- ١. [اعْلَمْ]: العِلْمُ هُوَ إِدْرَاكُ الشَّيْءِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ إِدْرَاكًا جَازِماً.
  - ٢. [أَرْشَدَك]: مِنَ الرُّشْدِ، وَهُوَ: سُلُوكُ طَرِيقِ الاسْتِقَامَةِ.
- ٣. [لطَاعَتِهِ]: الطَّاعَةُ هِيَ: الامْتِثَالُ بِفِعْلِ الأَوَامِرِ، وَاجْتِنَابِ النَّوَاهِي.
- ٤. [الْحَنِيفِيَّة]: مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْحُنَفِ، وَهُوَ: الإِقْبَالُ، فَالْحَنِيفُ: الْمُقْبِلُ عَلَى اللهِ الْمُعْرِضُ عَمَّا سِوَاهُ.
  - ه. [مِلَّة]: أَيْ: دِينَ.
- ٦. [مُخْلِصاً]: الإِخْلاصُ هُوَ: أَنْ يَبْتَغِيَ الْمَرْءُ بِعَمَلِهِ وَجْهَ اللهِ -تَعَالَى رَغْبَةً
   وَرَهْبَةً.
  - ٧. [الدِّينَ]: الْعَمَلُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَامِلُ عَلَيْهِ الْجَزَاءَ.

#### الْفَوَائِدُ الْمُنْتَقَاةُ:

١. إِنَّ قَوْلَهُ: (إعْلَمْ)، ثُمَّ ذِكْرَهُ بَعْدَهَا لِلْحَقِيقَةِ الْكُبْرَى، وَهِيَ إِخْلاصُ الْعِبَادَةِ للهِ —تَعَالى— يُعَدُّ هَذَا الأُسْلُوبُ مِنْ أَسَالِيبِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، كَمَا فِي قَوْلِه: ﴿ فَاعْلَمُوا أَنْمَا أَنْرِلَ قَوْلِهِ: ﴿ فَاعْلَمُوا أَنْمَا أَنْرِلَ قَوْلِهِ: ﴿ فَاعْلَمُوا أَنْمَا أَنْرِلَ قَوْلِهِ: ﴿ فَاعْلَمُوا أَنْمَا أَنْرِلَ لَا اللّهُ وَأَنْ لَا إِلَهُ إِلّا اللّهُ ﴾ [محمد: ١٩]، وَقَوْلِهِ: ﴿ فَاعْلَمُوا أَنْمَا أُنْرِلَ بِعِلْمِ اللّهِ وَأَنْ لَا إِلَهُ إِلّا هُو فَهَلْ أَنْتُ مُ مُسْلِمُونَ ﴾ [هود: ١٤]. وَفَائِدَتُهُ الْعِنَايَةُ وَالا هْتِمَامُ بِمَا بَعْدَ (إعْلَمْ)؛ لأَنَّهُ مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ.
 والاهْتِمَامُ بِمَا بَعْدَ (إعْلَمْ)؛ لأَنَّهُ مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ.

وَفِيهِ بَيَانُ لِعِنَايَةِ الإِمَامِ -رَحِمَهُ اللهُ- بِالتَّقَيُّدِ فِي طَرِيقَةِ تَعْلِيمِهِ بِمَا أَسْتَطَاعَ مِنْ طُرُقِ القُرْآنِ فِي الْهِدَايَةِ وَالدَّلالَةِ، وَهَذَا لَهُ الأَثَرُ الْبَالِغُ فِي نَحَاحِ الدَّاعِيَةِ وَبُلُوغِهِ الْعَرَضَ الْمَقْصُودَ.

٢. قَوْلُهُ: (أَنْ تَعْبُدَ الله وَحْدَهُ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ) هَذِهِ الْحُقِيقَةُ هِيَ خُلاصَةُ الرِّسَالاتِ، وَهِي قُطْبُ رَحَى دَعْوَةِ الأَنْبِيَاءِ، وَلاَّجْلِهَا أُنْزِلَتِ الْكُتُبُ، وَلِمَالاتِ، وَهِيَ قُطْبُ رَحَى دَعْوَةِ الأَنْبِيَاءِ، وَلاَّجْلِهَا أُنْزِلَتِ الْكُتُبُ، وَأُرْسِلَتِ الرُّسُلُ، وَهِمَا عُلِّقَتِ النَّجَاةُ فِي الدَّارِيْنِ، وَهِمَا أُنِيطَتِ السَّعَادَةُ فِي وَأُرْسِلَتِ الرُّسُلُ، وَهِمَا عُلِّقَتِ النَّجَاةُ فِي الدَّارِيْنِ، وَهِمَا أُنِيطَتِ السَّعَادَةُ فِي الدَّارِيْنِ، وَهِمَا أُنِيطَتِ السَّعَادَةُ فِي الدَّارِيْنِ، وَهِمَا أُنِيطَتِ السَّعَادَةُ فِي الدَّارِيْنِ، وَهِمَا عُلِق اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

كَمَا قَالَ -تَعَالَى-: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا

نَوْلُهُ:

لَيْعْبُدُون ﴾ [الذاريات: ٥٦].

#### مَعَانِي الْمُفْرَدَاتِ:

- ١. [وَ]: الْوَاوُ -هُنَا- اسْتِئْنَافِيَّةُ، أَيْ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ جُمْلَةٌ لِبِدَايَةِ كَلامٍ.
  - ٢. [مًا]: نَافِيَةٌ غَيْرُ عَامِلَةٍ.
- ٣. [خَلَقْتُ]: (خَلَقَ) فِعْلُ مَاضٍ دَالٌ عَلَى حُصُولِ الْخَلْقِ وَتَحَقُّقِهِ، وَ(التَّاءُ) صَمِيرُ الْفَاعِلِ، وَهُوَ الْمُتَكَلِّمُ -سُبْحَانَهُ- فَفِيهِ نِسْبَةُ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ صَمِيرُ الْفَاعِلِ، وَهُوَ الْمُتَكَلِّمُ -سُبْحَانَهُ- فَفِيهِ نِسْبَةُ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ تَعَالَى-.

وَأَصْلُ مَعْنَى (الْخَلْقِ): التَّقْدِيرُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ:

وَلأَنْتَ تَفْرِي مَا خَلَقْتَ وَبَعْضُ النَّاسِ يَخْلُقُ ثُمٌّ لا يَفْرِي

أَيْ: تَفْعَلُ مَا قَدَّرْتَهُ.

٤. [الحِنَّ]: مَفْعُولٌ بِهِ، أَيْ: هُمْ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِمُ الْخَلْقُ، فَهُمْ مَخْلُوقُونَ خَلَقُهُمُ اللهُ —تَعَالَى —.

وَالْحِنُّ فِي اللُّغَةِ: مَأْخُوذٌ مِنَ السَّتْرِ وَالْخَفَاءِ.

وَالْحِنُّ: هُمْ عَالَمٌ غَيْبِيٌّ خَعْلُوقُونَ لِعِبَادَةِ اللهِ - تَعَالَى -.

٥. [وَالإِنْسَ]: الْوَاوُ -هُنَا- عَاطِفَةٌ؛ فَالإِنْسُ مَعْطُوفُونَ عَلَى الْجِنِّ، فَكِلاهُمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْخُلْقُ، فَهُمْ مَخْلُوقُونَ حَلَقَهُمُ اللهُ -تَعَالَى-.

وَالْإِنْسُ فِي اللَّغَةِ: مَأْخُوذٌ مِنَ الأُنْسِ، شُمُّوا بِذَلِكَ؛ لأَنَّ بَعْضَهُمْ يَأْنَسُ بِبَعْض، وَالْمَقْصُودُ بِهِمْ -هُنَا- بَنُو آدَمَ.

- ٦. [إِلَّا]: أَدَاةُ اسْتِثْنَاءٍ.
- ٧. [لِيَعْبُدُونِ]: اللامُ هُنَا لامُ التَّعْلِيلِ، أَيْ: أَنَّ الْعِلَّةَ وَالْغَايِةَ مِنْ خَلْقِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ هِيَ عِبَادَةُ اللهِ وَحْدَهُ، وَتَقْدِيرُ الآيَةِ: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ هِيَ عِبَادَةُ اللهِ وَحْدَهُ، وَتَقْدِيرُ الآيَةِ: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ لِشَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ إِلَّا لِشَيْءٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ عِبَادَةُ اللهِ التَّعَالَى اللهِ وَالْإِنْسَ لِشَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ إِلَّا لِشَيْءٍ وَاحِدٍ، وَهُو عِبَادَةُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

#### \*\*\*

#### الْفَوَائِدُ الْمُنْتَقَاةُ:

مَسْأَلَةُ: فِي بَيَانِ أَنَّ الْغَايَةَ مِنْ إِنْزَالِ الْكُتُب، وَإِرْسَالِ الرُّسُلِ هِيَ: عِبَادَةُ اللهِ وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ.

وَبَيَانُ ذَلِكَ يَتِمُّ فِي أَمْرَيْنِ:

الأَمْرُ الأَوَّلُ: أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ النُّصُوصَ الشَّرْعِيَّةَ مِنْ كِتَابِ اللهِ -تَعَالَى - قَدْ تَضَافَرَتْ عَلَى أَنَّ الْغَايَةَ مِنْ إِنْزَالِ الْكُتُبِ عَلَى الرُّسُلِ وَالأَنْبِيَاءِ كَانَ لَأَجْلِ إِفْرَادِ اللهِ -تَعَالَى - بِالْعِبَادَةِ. وَدَلالَةُ هَذِهِ النُّصُوصِ عَلَى نَوْعَيْنِ:

أ- الدَّلالَةُ الْمُجْمَلَةُ.

وَمِنْهَا: قَوْلُهُ - تَعَالَى - : ﴿ يُمَنِّ لُ الْمَلَائِكَ اَ الْمَلَائِكَ اَلْمَالِوَكَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ أَنْ أَنْذَ مِهُ وَا أَنْهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَا تَقُونِ ﴾ [النحل: ٢]. بالدَّلالَةُ التَّفْصِيليَّةُ.

- وَمِنْهَا: قَوْلُهُ تَعَالَى عَنِ القُرْآنِ -: ﴿ الْ كَتَابُ أَحْكُمَتْ آيَاتُهُ الْمُحَكُمَتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِينٌ وَبَشِيرٌ ﴾ [هود: ١].
- وَمِنْهَا: قَوْلُهُ تَعَالَى عَنِ التَّوْرَاةِ : ﴿ وَآنَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ هُدُى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا ﴾ [الإسراء: ٢].

الأَمْرُ الثَّانِي: أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ النُّصُوصَ الشَّرْعِيَّةَ مِنْ كِتَابِ اللهِ -تَعَالَى - قَدْ تَضَافَرَتْ عَلَى أَنَّ الْغَايَةَ مِنْ إِرْسَالِ الرُّسُلِ وَالأَنْبِيَاءِ كَانَ لأَجْلِ إِفْرَادِ اللهِ تَضَافَرَتْ عَلَى أَنَّ الْغَايَةَ مِنْ إِرْسَالِ الرُّسُلِ وَالأَنْبِيَاءِ كَانَ لأَجْلِ إِفْرَادِ اللهِ -تَعَالَى - بِالْعِبَادَةِ. وَدَلالَةُ هَذِهِ النُّصُوصِ عَلَى نَوْعَيْنِ:

#### أ- الدَّلالَةُ الْمُجْمَلَةُ.

- وَمِنْهَا: قَوْلُهُ -تَعَالَى-: ﴿ وَمَا أَمْ سَكُنَا مِنْ قَبِلِكَ مِنْ مَسُولِ إِلا نُوحِي إَلَيْهِ أَنْهُ لا إِلهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥].
- وَمِنْهَا: قَوْلُهُ تَعَالَى -: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ مِسَوُلًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُونَ ﴾ [النحل: ٣٦].

#### ب- الدَّلالَةُ التَّفْصِيلِيَّةُ.

- وَمِنْهَا: قَوْلُهُ - تَعَالَى - عَنْ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ﴿ قُلْ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ﴿ قُلْ اللّهَ عَالَهُ اللَّهِ عَالَوْ اللَّهِ عَالُوْ اللَّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلُولًا عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُوا عَلَيْهُ وَلُولُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُوا عَلَيْهُ وَلَوْلُوا عَلَيْهُ وَلِولًا عَلَيْهُ وَلَوْلُوا عَلَيْهُ وَلَوْلُوا عَلَيْهُ وَلِولًا مَلْكُولُوا مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْلُوا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّ

- وَمِنْهَا: قَوْلُهُ تَعَالَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلامُ -: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللهِ وَقَوْمِهِ إِنْنِي بَرَاءٌ مِمّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَبِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا إِبْرَاهِيهِ مُ لَأْبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنْنِي بَرَاءٌ مِمّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَبِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا إِبْرَاهِيهِ مُؤْتِهِ وَقَوْمِهِ إِنْنِي بَرَاءٌ مِمّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَبِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا عَلَيْهُ مُ يَرْجِعُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٦-٢٦].
- وَمِنْهَا: قَوْلُهُ تَعَالَى عَنْ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلامُ -: ﴿ وَلَقَدْ أَمْ سَكُنَا نُوحًا اللَّهِ السَّلامُ -: ﴿ وَلَقَدْ أَمْ سَكُنَا نُوحًا اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الل
- وَمِنْهَا: قَوْلُهُ تَعَالَى عَنْ هُودٍ عَلَيْهِ السَّلامُ -: ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلامُ -: ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ أَفَلًا تَتَقُونَ ﴾ [الأعراف: هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهْ غَيْرُهُ أَفَلًا تَتَقُونَ ﴾ [الأعراف: ٥٦].
- وَمِنْهَا: قَوْلُهُ تَعَالَى عَنْ صَالِحٍ عَلَيْهِ السَّلامُ -: ﴿ وَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمُ اللَّهُ مَا لَحِ مَنْ إِلَهُ غَيْرَهُ ﴾ [الأعراف: ٧٣].
- وَمِنْهَا: قَوْلُهُ تَعَالَى عَنْ شُعَيْبٍ عَلَيْهِ السَّلامُ -: ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ اللَّهُ مَا لَكُ مُ اللَّهُ مَا لَكُ مُ مِنْ إِلَهٍ غَيْرَهُ ﴾ [الأعراف: أخاهُ مُ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُ مُ مِنْ إِلَهٍ غَيْرَهُ ﴾ [الأعراف: ٥٨].

وَهَذِهِ النَّصُوصُ مِنْ بَابِ الْمِثَالِ لا الاسْتِيعَابِ، لأَنَّهُ يَطُولُ، وَمَحَلَّهُ الرَّسَائِلُ الْكَبَارُ. وَاعْلَمْ أَنَّ فَائِدَةَ حَشْدِ الأَدِلَّةِ: زِيَادَةُ الإِيمَانِ، وَتَعْزِيزُ الرَّسَائِلُ الْكَبَارُ. وَاعْلَمْ أَنَّ فَائِدَةَ حَشْدِ الأَدِلَّةِ: زِيَادَةُ الإِيمَانِ، وَتَعْزِيزُ الرَّسَائِلُ الْمُخَالِفِ، فَاحْفَظْهَا بِتَدَبُّرٍ.

فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ، فَاعْلَمْ: أَنَّ الْعِبَادَةَ لا ثَسَمَّى صَلاةً ثُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ، كَمَا أَنَّ الصَّلاةَ لا تُسَمَّى صَلاةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ، كَمَا أَنَّ الصَّلاةَ لا تُسَمَّى صَلاةً إِلَّا مَعَ الطَّهَارَةِ فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ كَالْحَدَثِ إِلَّا مَعَ الطَّهَارَةِ فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ كَالْحَدَثِ إِلَّا مَعَ الطَّهَارَةِ فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ كَالْحَدَثِ إِلَا مَعَ الطَّهَارَةِ فَي الطَّهَارَةِ.

#### الْمَعْنَى الإِجْمَالِيُّ:

وَجْهُ مُنَاسَبَةِ هَذِهِ الجُّمَلِ مِنْ رِسَالَةِ الْمُؤَلِّفِ -رَحِمَهُ اللهُ - لِمَا قَبْلَهَا: أَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ أَصْلَ الْحُنِيفِيَّةِ الَّتِي هِي أَصْلُ دَعْوَةِ كُلِّ الرُّسُلِ وَالأَنْبِيَاءِ، وَالَّتِي تَعْنِي: لِمَّا ذَكَرَ أَصْلَ الْحُنِيفِيَّةِ الَّتِي هِي أَصْلُ دَعْوَةٍ كُلِّ الرُّسُلِ وَالأَنْبِيَاءِ، وَالَّتِي تَعْنِي: إِفْرَادَ اللهِ —تَعَالَى — بِالْعِبَادَةِ أَرَادَ أَنْ يُؤكِّدَ —هُنَا — أَنَّ عِبَادَتَكَ للهِ وَإِنْ جِمْتَ إِفَرَادَ اللهِ وَإِنْ جِمْتَ عِبَدَ الله وَعَبَدَ وَالصَّالِحِينَ؛ فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَ بِمَا يُخْبِطُ الْعَمَلَ وَيَنْقُضُ مَعَ الطَّهَارَةِ وَسَائِرِ شُرُوطِ الْعِبَادَةَ فَلا تُقْبَلُ كَمَا أَنَّ الصَّلاةَ لا تُقْبَلُ إِلّا مَعَ الطَّهَارَةِ وَسَائِرِ شُرُوطِ الْعِبَادَةَ فَلا تُقْبَلُ كَمَا أَنَّ الصَّلاةَ لا تُقْبَلُ إِلّا مَعَ الطَّهَارَةِ وَسَائِرِ شُرُوطِ قَبُولِهُا.

وَلأَنَّ الجُهَلَةَ يَسْتَشْنِعُونَ أَنْ يَكُونَ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَصَلَّى وَصَامَ أَنْ يَكُونَ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَصَلَّى وَصَامَ أَنْ يَقَعَ فِي الشِّرْكِ، وَهَذِهِ الشُّبْهَةُ مِمَّا أَثَارَهَا خُصُومُ الدَّعْوَةِ عَلَى الإِمَامِ -رَحِمَهُ اللَّهُ- لِذَلِكَ جَعَلَ رَدَّهَا كَالْمُقَدِّمَةِ لِلرِّسَالَةِ.

وَقَدْ دَلَّتْ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى جُمْلَةٌ مِنْ نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْهَا:

١. قَوْلُهُ -تَعَالَى- : ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتُ اللهِ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتُ لَكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٥].

وقَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَلُوْ أَشْرَ كُوا لَحْبِطُ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٨].

٣. وَمَا جَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أَنَا أَغْنَى الشُّرِكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ الشِّرْكِ وَتَعَالَى-: "أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ الشِّرْكِ مَعِى فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتهُ وَشِرْكهُ" (رواه مسلم).

#### الْمَعْنَى التَّفْصِيلِيُّ:

#### مَعَانِي الْمُفْرَدَاتِ:

الْعِبَادَةُ هِيَ: اِسْمُ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الأَقْوَالِ
 وَالأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ ، كَالدُّعَاءِ وَالذَّبْحِ وَالإِيمَانِ بِاللهِ وَحَجَبَّتِهِ.

وَلِلْعِبَادَةِ رُكْنَانِ، لا تَكُونُ الْعِبَادَةُ عِبَادَةً إِلَّا بِاجْتِمَاعِهِمَا، وَهُمَا:

- الرُّكْنُ الأَوَّلُ: غَايَةُ الْمَحَبَّةِ.
  - الرُّكْنُ الثَّانِي: غَايَةُ الذُّلِ.

وَلِهَذَا يَقُولُ الْعَلامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي "النُّونِيَّةِ":

وَعِبَادَةُ الرَّحْمَنِ غَايَةُ حُبِّهِ ... مَعَ ذُلِّ عَابِدِهِ هُمَا قُطْبَانِ وَعَلَيْهِمَا فَلَكُ الْعِبَادَةِ دَائِرٌ ... مَا دَارَ حَتَّى قَامَتِ الْقُطْبَانِ

٢. [التَّوْحِيدُ] لُغَةً: مَصْدَرُ وَحَّدَ يُوحِّدُ تَوْحِيداً، أَيْ: جَعَلَ الشَّيْءَ وَاحِداً.

وَلَهُ زُكْنَانِ لا يَتِمُّ إِلَّا بِهِمَا:

- الرُّكْنُ الأَوَّلُ: النَّفْيُ ، وَمَعْنَاهُ نَفْيُ الْحُكْمِ عَمَّا سِوَى الْمَوَحَّدُ.
  - الرُّكْنُ الثَّانِي: الإِثْبَاتُ ، وَمَعْنَاهُ إِثْبَاتُ الْحُكْمِ لِلْمُوَحَّدِ.

## مِثَالٌ فِي تَوْضِيحِ ذَلِكَ:

لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نُفْرِدَ (زَيْداً بِالْقِيَامِ)؛ فَإِنَّنَا نَأْتِي (بِالنَّفْي وَالإِثْبَاتِ)، فَنَقُولُ: لا قَائِمَ إِلَّا زَيْدُ.

فَلَوْ ذَكَرْنَا الإِنْبَاتِ وَحْدَهُ لَمْ يَكُنْ تَوْحِيداً؛ لأَنَّهُ لا يَمْنَعُ مِنْ مُشَارَكَةِ غَيْرِ (زَيْدُ قَائِمٌ) بِالإِنْبَاتِ فَقَطْ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ مَنْ هُوَ قَائِمٌ —أَيْضاً—.

وَلَوْ ذَكَرْنَا النَّفْيَ وَحْدَهُ لَمْ يَكُنْ تَوْحِيداً؛ لأَنَّهُ تَعْطِيلٌ مَحْضٌ، فَلَوْ قُلْنَا: (لا أَحَدَ قَائِمٌ) بِالنَّفْي فَقَطْ فَقَدْ عَطَّلْنَا كُلَّ أَحَدٍ عَنِ الْقِيَامِ.

فَالتَّوْحِيدُ حَقِيقَتُهُ: نَفْيُ الْحُكْمِ عَمَّا سِوَى الْمَذْكُورِ وَإِثْبَاتُهُ لَهُ؛ وَلِهَذَا جَاءَتْ كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ مُشْتَمِلَةً عَلَى الرُّكْنَيْنِ، وَهِيَ قَوْلُ: (لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ).

## التوْحيد شرعاً:

هُوَ: إِفْرَادُ اللهِ -تَعَالَى- بِمَا يَجِبُ لَهُ وَيَخْتَصُّ بِهِ مِنَ الإِلْهِيَّةِ وَالرُّبُوبِيَّةِ وَالرُّبُوبِيَّةِ وَالرُّبُوبِيَّةِ وَالرُّبُوبِيَّةِ وَالرُّبُوبِيَّةِ وَالرَّبُوبِيَّةِ وَالرَّالِمِيِّ فَالرَّبُوبِيَةِ وَالرَّالِيِّ وَالْمِلْمِيْنِ وَالْمِلْمُولِيَّةً وَالْمِلْمِيْنِ وَالْمِلْمُ وَيَعْتُولُ مِنْ إِلَالْمِلْمِيْنِ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمِيْنِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِيْنِ وَالْمِلْمِ لَهُ إِلَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ لَلْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ لَلْمِلْمِ لِللْمِلْمِ لَلْمِلْمِ لَلْمِلْمِ لَلْمِلْمِ لَلْمِلْمِ لَلْمِلْمِ لَلْمِلْمِ لَلْمِلْمِ لَلْمِلْمِ لَلْمِلْمِ لَلْمُ لِلللْمِلْمِ لَلْمِلْمِ لَلْمِلْمِ لَلْمِلْمِ لِللْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلللْمِ لَلْمِلْمِ لَلْمِلْمِ لَلْمِلْمِ لَلْمِلْمِ لِمِلْمِ لَلْمِلْمِ لِلللْمِلْمِ لِلْمِ لَلْمِلْمِ لَلْمِ لَلْمِ لِلْمِلْمِ لِللْمِلْمِ لِلللْمِ لِمِلْمِ لِلللْمِ لَلْمِ لَلْمِ لَلْمِ لَلْمِ لَلْمِلْمِ لِللللْمِ لِللْمِلْمِ لِلْمِ لَلْمِ لَلْمِ لَلْمِ لَلْمِ لَلْمِ لَلْمِ لَلْمِ لَلْمِلْمِ لِللْمِ لَلْمِ

## أَقْسَامُ التَّوْحِيدُ:

يَنْقَسِمُ التَّوْحِيدُ إِلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ:

أَوَّلاً: تَوْحِيدُ الإِلْهِيَّةِ، وَهُوَ إِفْرَادُ اللهِ بِأَفْعَالِ عِبَادِهِ (أَيْ: بِالْعِبَادَةِ).

تَانِياً: تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ، وَهُوَ إِفْرَادُ اللهِ بِأَفْعَالِهِ كَالْخَلْقِ وَالْمُلْكِ وَالتَّدْبِيرِ.

ثَالِثاً: تَوْحِيدُ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، وَهُوَ إِفْرَادُ اللهِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ الثَّابِتَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلا تَعْطِيلِ وَمِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلا تَمْثِيلِ.

## دَلِيلُهَا:

وَدَلِيلُ هَذَا التَّقْسِيمِ هُوَ: (التَّتَبُّعُ وَالاسْتِقْرَاءُ)؛ فَإِنَّ عُلَمَاءَ التَّوْحِيدِ تَتَبَّعُوا نُصُوصَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَلَمْ يَجِدُوا غَيْرَ هَذِهِ الأَقْسَامِ.

٣. [الشِّرْكُ]: هُوَ صَرْفُ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللهِ -تَعَالَى-.

#### الْفَوَائِدُ الْمُنْتَقَاةُ:

١. قَوْلُهُ: (أَنَّ الْعِبَادَةَ لا تُسمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ)، هَذِهِ مَسْأَلَةٌ فِي
 بَيَانِ شَرْطِ صِحَّةِ الْعِبَادَةِ:

وَمَعْنَى الشَّرْطِ: مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ.

مِثَالُ ذَلِكَ: "لا صَلاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ"، فَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الطَّهَارَةِ عَدَمُ صِحَّةِ الصَّلاةِ.

وَمَعْنَى صِحَّةِ الْعِبَادَةِ: فِعْلُ الْعِبَادَةِ عَلَى وَجْهٍ تَبْرَأُ بِهِ الذِّمَّةُ وَيَسْقُطُ بِهِ الطَّلَبُ.

#### وَمَعْنَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ:

أَنَّ قَبُولَ الْعِبَادَةِ لَهُ شُرُوطُ صِحَّةٍ بِحَيْثُ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ وُجُودِ هَذِهِ الشُّرُوطِ عَدَمُ صِحَّةِ الْعِبَادَةِ، وَحِينَئِذٍ يَبْقَى الْمُكَلَّفُ مَشْغُولَ الذِّمَّةِ كِمَا الشُّرُوطِ عَدَمُ صِحَّةِ الْعِبَادَةِ، وَحِينَئِذٍ يَبْقَى الْمُكَلَّفُ مَشْغُولَ الذِّمَّةِ كِمَا مُطَالَباً بِفِعْلِهَا.

وَأَشَارَ الْمُؤَلِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِلَى أَهَمِّ هَذِهِ الشُّرُوطِ، وَهُو التَّوْحِيدُ، وَدَلِيلُهُ قَوْلُهُ -تَعَالَى-: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ التَّوْحِيدُ، وَدَلِيلُهُ قَوْلُهُ -تَعَالَى-: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ التَّيْ وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾ [النساء: ١٢٤]، وقَوْلُهُ -سُبْحَانَهُ-: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَثْنَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلنَحْيينَهُ وَقَوْلُهُ -سُبْحَانَهُ-: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَثْنَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلنَحْيينَهُ

# حَيَّاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزَرِبِنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧].

فَاشْتَرَطَ مَعَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَهُوَ الْعِبَادَةُ أَنْ يَكُونَ مُؤْمِناً، وَهَذَا هُوَ شَرْطُ التَّوْجِيدِ.

وَهُنَاكَ شَرْطَانِ آخَرَانِ لِصِحَّةِ الْعِبَادَةِ -نَذْكُرُهُمَا تَتْمِيماً لِلْفَائِدَةِ-:

- أ- الإِخْلاصُ، وَهُوَ أَنْ يَقْصِدَ الْعَبْدُ بِالْعِبَادَةِ وَجْهَ اللهِ.
- ب- الْمُتَابَعَةُ، وَهِيَ أَنْ تُوافِقَ الْعِبَادَةُ السُّنَّةَ النَّبُوِيَّةَ قَوْلاً وَعَمَلاً وَقَصْداً.
   فَتُصْبِحُ عِنْدَنَا شُرُوطُ صِحَّةِ الْعِبَادَةِ ثَلاثَةً.

## مِثَالٌ فِي تَقْرِبِ الصُّوسَةِ:

ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ- مِثَالاً لِتَقْرِيبِ هَذِهِ الصُّورَةِ: أَنَّ الصَّلاةَ عِبَادَةُ وَمِنْ شرُوطِ صِحَّتِهَا الطَّهَارَةُ، فَلا تَصِحُّ الصَّلاةُ إِلَّا بِالطَّهَارَةِ، فَلَوْ صَلَّى مُصَلِّ بِدُونِ طَهَارَةٍ فَلَنْ تُقْبَلَ صَلاتُهُ.

وَكَذَلِكَ التَّوْحِيدُ شَرْطُ لِصِحَّةِ الْعِبَادَةِ فَمَنْ فَعَلَ الْعِبَادَةَ وَلَمْ يَكُنْ مُوَحِّداً لَمُ تُقْبَلْ مِنْهُ الْعِبَادَاتُ وَلَوْ كَانَتْ أَمْثَالَ الْجِبَالِ.

وَعَلَيْهِ فَالصَّلاةُ إِذَا دَخَلَ فِي شَرْطِهَا مَا يَنْقُضُهُ فَسَدَ الشَّرْطُ وَفَسَدَتْ بِذَلِكَ الصَّلاةُ، كَدُخُولِ الْحَدَثِ عَلَى الطَّهَارَةِ الَّتِي هِيَ شَرْطُ لِلصَّلاةِ؛ فَإِنَّهُ يُذَلِكَ الطَّهَارَةَ، وَمَعَهُ تَفْسُدُ الصَّلاةُ.

وَالْفَاسِدُ مِنَ الْعِبَادَاتِ مَا لا تَبْرَأُ بِهِ الذِّمَّةُ وَلا يَسْقُطُ بِهِ الطَّلَبُ، فَيَبْقَى الإِنْسَانُ مُطَالَباً بِهَا.

وَشَرْطُ قَبُولِ الْعِبَادَةِ: التَّوْحِيدُ، فَإِذَا دَخَلَهُ الشِّرْكُ؛ فَإِنَّهُ يَفْسَدُ كَمَا قَالَ – تَعَالَى –: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكُ تَكَلَيْحُبَطَنَّ تَعَالَى –: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَ تَكَلَيْحُبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٥].

وَبِفَسَادِ التَّوْحِيدِ يَفْسُدُ الإِسْلامُ؛ فَلا يُقْبَلُ مِنْ صَاحِبِهِ أَيُّ عَمَلٍ، وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ، نَسْأَلُ اللهَ الْعَافِيَة.



<u>-</u>

فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا، وَأَحْبَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا، وَأَحْبَطَ الْعَمَل، وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْحَالِدِينَ فِي النَّارِ؛ عَرَفْتَ أَنَّ أَهَمَّ مَا عَلَيْكَ مَعْرِفُةُ ذَلِكَ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُحَلِّصَكَ مِنْ هَذِهِ الشَّبَكَةِ وَهِي عَلَيْكَ مَعْرِفُةُ ذَلِكَ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُحَلِّصَكَ مِنْ هَذِهِ الشَّبَكَةِ وَهِي الشَّيِكَ مَعْرِفُةُ ذَلِكَ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُحَلِّصَكَ مِنْ هَذِهِ الشَّبَكَةِ وَهِي الشَّيْكَ مَعْرِفُةُ ذَلِكَ، لَعَلَّ الله أَنْ يُحَلِّصَكَ مِنْ هَذِهِ الشَّبَكَةِ وَهِي الشَّيْكُ بِاللهِ اللهِ اللهِ الله عَلَى الله حَتَعَالَى فَي فِي اللهِ الله

رُنْ وُ وُ

الْمَعْنَى الإِجْمَالِيُّ:

عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٨٤].

بَيَّنَ الْمُؤَلِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ- أَنَّ أَهَمَّ الوَاجِبَاتِ عَلَى العَبْدِ أَنْ يَعْرِفَ مَا يُفْسِدُ العِبَادَةَ وَيُحْبِطُهَا وَيُوجِبُ الخُلُودَ فِي النَّارِ وَهُوَ الشِّرْكُ ، لِيَحْذَرَهُ. يُفْسِدُ العِبَادَةَ وَيُحْبِطُهَا وَيُوجِبُ الخُلُودَ فِي النَّارِ وَهُوَ الشِّرْكُ ، لِيَحْذَرَهُ. وَأَنَّ الحَذَرَ مِنَ الشَّيْءِ لا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ تَصَوُّرِهِ تَصَوُّرِهِ تَصَوُّراً صَحِيحاً، فَهُو يُعْرَفُ لِيُحْذَرَ، وَقِيلَ فِي ذَلِكَ:

عَرَفْتُ الشَّرَّ لا لِلشَّرِّ لَكِنْ لِتُوقِيهِ \* وَمَنْ لا يَعْرِفُ الشَّرَّ مِنَ الْحَيْرِ يَقَعُ فِيهِ

وَكَانَ حُذُيْفَةُ بِنُ اليَمَانِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- يَقُولُ: "كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ مَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْحَيْمِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِ مَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْحَيْمِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِ مَصَافَةً أَنْ يُدْمِ كَنِي " (متفق عليه).

فَكُلَّمَا عَظُمَتْ مَعْرِفَةُ الإِنْسَانِ بِالشِّرْكِ عَظُمَ ابْتِعَادُهُ عَنْهُ؛ لِذَلِكَ قَالَ إِبْرَاهِيم: إِبْرَاهِيمُ -عَلَيْهِ السَّلامُ-: ﴿ وَاجْنُبنِي وَبَنِي ۖ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَام ﴾ [إبراهيم: وَاجْعَلْهَا فِي جَانِبٍ، وَاجْعَلْهَا فِي جَانِبٍ آخَرَ بَعِيداً عَنِي.

وكَذُلِك؛ فَإِنَّ مَعْرِفَةَ الشِّرْكِ تُطْلَبُ لِيَصِحَّ وَيَكْمُلَ تَحْقِيقُ التَّوْحِيدِ؛ لأَنَّ التَّوْحِيدِ؛ لأَنَّ التَّوْحِيدِ وَهُوَ الشِّرْكُ الأَكْبَرُ أَوْ التَّوْحِيدِ وَهُوَ الشِّرْكُ الأَكْبَرُ أَوْ نَقِيضِهِ وَهُوَ الشِّرْكُ الأَكْبَرُ أَوْ نَقِيضِهِ وَهُوَ الشِّرْكُ الأَكْبَرُ أَوْ نَقِيضٍ كَمَالِهِ الوَاجِبِ وَهُوَ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ وَالْخَفِيُّ.

وَمِنْهُ قِيلَ:

الضِّدُّ يُظْهِرُ حُسْنَهُ الضِّدُّ ... وبِضِدِّها تتبيّنُ الأشياءُ ويُقَرِّرُ هَذَا الأَصْلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- وَيُقَرِّرُ هَذَا الأَصْلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- بِقَوْلِهِ: "يُوشِكُ أَنْ تُنْقَضَ عُرَى الإِسْلامِ عُرْوَةٌ عُرْوَةٌ إِذَا نَشَأَ فِي الإِسْلامِ مَنْ لا يَعْرِفُ الجَاهِلِيَّةً "(منهاج السنة: ٣٩٨/٢).

#### الْمَعْنَى التَّفْصِيلِيُّ:

لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُخَلِّصَكَ مِنْ هَذِهِ الشَّبَكَةِ وَهِيَ الشِّرْكُ بِاللهِ.

#### مَعَانِي الْمُفْرَدَاتِ:

١. [الشَّبَكَة]: مِنْ آلاتِ الصَّائِدِ فِي الْبَرِّ وَالبَحْرِ، وَجَمْعُهَا: شَبَكُ وَشِبَاكُ،
 وَاشْتِقَاقُهَا مِنَ (الشَّبَكِ) وَهُوَ: تَشَابُكُ الأَمْرِ وَتَدَاخُلُهُ.

وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا (شَرَكُ) الشَّيْطَانِ، أَيْ: مَصَائِدُهُ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ "أَعُودُ وَالْمُرَادُ بِهَا الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ" أَيْ: مَا يَدْعُو إِلَيْهِ وَيُوسُوسُ بِهِ مِنَ الإشْرَاكِ بِكَ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ" أَيْ: مَا يَدْعُو إِلَيْهِ وَيُوسُوسُ بِهِ مِنَ الإشْرَاكِ بِكَ مِنْ الإشْرَاكِ وَالسَّيْنِ وَالرَّاءِ: أَيْ حَبائِلِهِ وَمَصَايِدِهِ الَّتِي يُفْتَتَنُ بِاللّهِ -تَعَالَى - . وَيُرْوَى بِفَتْحِ الشِّينِ وَالرَّاءِ: أَيْ حَبائِلِهِ وَمَصَايِدِهِ الَّتِي يُفْتَتَنُ بِاللّهِ مِنَ النَّاسُ، وَاحِدُهَا شَرَكَةُ.

#### الْفَوَائِدُ الْمُنْتَقَاةُ:

١. هَذِهِ جُمْلُةُ رَجَاءٍ، فَهُو يَطْلُبُ شَيْئًا مُمْكِناً حُصُولُهُ إِلَّا أَنَّ السِّيَاقَ يُوحِي بِأَنَّ حَصُولُهُ إِلَّا أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : حُصُولَ هَذَا الأَمْرِ عَزِيزٌ فِي الأُمَّةِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "أَلَا أُخْبِرُكُمْ عِنَا هُوَ أُخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ؟ الشِّرْكُ " الشِّرْكُ الشِّرْكُ الشِّرْكُ السِّرْكُ الشِّرْكُ السِّرْكُ السِّرْكُ السِّيْقِ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنَ صَلاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ" (حسنه الخَفِيُّ: أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنَ صَلاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ" (حسنه الألباني: في صحيح الجامع، رقم: ٢٦٠٧).

فَالشِّرْكُ مَدَاخِلُهُ دَقِيقَةٌ وَمُتَشَعِّبَةٌ، وَقَدْ يَدْخُلُ عَلَى الإِنْسَانِ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُ؛ فَكَانَتْ مِنْ أَهَمِّ الوَاجِبَاتِ مَعْرِفَتُهُ.

الَّذِي قَالَ اللهُ -تَعَالَى - فِيهِ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ لَنَدِي قَالَ اللهُ -تَعَالَى - فِيهِ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ فَقَدِ اقْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٨]. ذُلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ اقْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٨].

# الْفَوَائِدُ الْمُنْتَقَاةُ:

قَوْلُهُ:

١. إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ هِيَ فِي بَيَانِ مَنْ لَمْ يَتُبْ مِنَ الشِّرْكِ وَسَائِرِ الذُّنُوبِ؛ فَإِنَّ كَانَ ذَنْبُهُ دُونَ الشِّرْكِ فَهُوَ تَحْتَ الْمَشِيئَةِ، إِنْ ذَنْبُهُ دُونَ الشِّرْكِ فَهُو تَحْتَ الْمَشِيئَةِ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.

وَأَمَّا مَعَ التَّوْبَةِ فَكُلُّ الذُّنُوبِ يَغْفِرُهَا اللهُ كَمَا قَالَ - تَعَالَى -: ﴿ قُلْ يَا عَبَادِي اللهُ عَمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبِ عِبَادِي اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبِ عِبَادِي اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبِ عِبَادِي اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبِ عَبَادِي اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبِ عَبَادِي اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبِ عَبَادِي اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبِ عَبَادِي اللّهَ يَعْفِرُ الذُّنُوبِ وَمِنْ اللّهُ عَلَى أَنْفُسِهِ مُلا تَقْنَطُوا مِنْ مَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبِ عَلَى أَنْفُسِهِ مُلا تَقْنَطُوا مِنْ مَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبِ عَلَى أَنْفُسِهِ مُلا تَقْنَطُوا مِنْ مَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهُ يَغْفِلُ الذُّنُوبِ عَلَى أَنْفُسِهِ مُلا تَقْنَطُوا مِنْ مَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهُ يَعْفِلُ الذَّنُوبِ عَلَى أَنْفُسِهِ مُلا تَقْنَطُوا مِنْ مَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهُ يَعْفِلُ الذَّنُوبِ عَلَى أَنْفُسِهِ مُلا تَقْنَطُوا مِنْ مَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهُ عَلَى أَنْفُسِهِ مُلا تَقْنَطُوا مِنْ مَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهُ عَلَى أَنْفُسِهِ مُنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَمْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى أَنْفُسُهِ مَا إِنّهُ هُو الْعَفُومِ مُ الرّحَدِي اللّهُ اللّهُ عَلَى أَنْفُولَ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللّهُ الللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللهُ الللهُ الللللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللل

٢. إِنَّ الشِّرْكَ الَّذِي لا يَغْفِرُهُ اللهُ كَمَا فِي الآيَةِ إِلَّا بِتَوْبَةٍ نَصُوحٍ هُوَ الشِّرْكُ
 الأَكْبَرُ وَالأَصْغَرُ عَلَى الصَّحِيحِ؛ لأَنَّهُ جَاءَ فِي الآيَةِ: (أَنْ يُشْرَكَ) وَهُو مَصْدَرُ مُؤوَّلُ، تَقْدِيرُهُ: إِشْرَاكاً، فَيَكُونُ مَعْنَى الآيَةِ: إِنْ اللهَ لا يَغْفِرُ إِشْرَاكاً بِهِ.

وَ (إِشْرَاكاً) نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ؛ فَتُفِيدُ الْعُمُومَ، وَمَعْنَى الْعُمُومِ: أَنَّ كَلِمَةَ إِشْرَاكاً تَشْمَلُ كُلَّ نَوْعٍ مِنْ أَنْواَعِ الشِّرْكِ سَوَاءٌ كَانَ شِرْكاً أَكْبَرَ أَوْ أَصْغَرَ أَوْ خَيْرًا أَوْ أَصْغَرَ أَوْ خَيْرًا أَوْ خَيْرًا أَوْ أَصْغَرَ أَوْ خَيْرًا أَوْ خَيْرًا أَوْ خَيْرًا أَوْ أَصْغَرَ أَوْ أَصْغَرَا أَوْرَاعِ السِّرَاكا أَنْ أَسْرَاكا أَنْ أَسْرَاكا أَنْ أَسْرَاكا أَسْرَاكا أَنْ أَنْ فِي إِلْقُ اللَّهُ فَيْ أَنْ فَالْعُمُ أَلْ أَنْ فَيْ أَلْعُمُومِ أَنْ أَلْمُ أَلْعُمُ أَلْ أَنْ مُلْ أَلْ أَنْ فَرْبُولُوا أَنْ أَلْمُ لَا أَنْوالَاكا أَنْ أَلْ أَنْ أَنْ أَنْ أَسْرَاكا أَنْ فَالْعُلْ أَلْمُ أَلْ أَنْ أَلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أُلْمُ أَلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أُلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أَلْمُ أُلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُولِمُ أَلْمُ أَلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُولِمُ أَلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُولُومُ أُلْمُ أُلِمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلِمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلْمُ أُلِلْ

# الْقَاعِدَةُ الأُوْلَى

أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْلُهُ مِيْوُونَ بِأَنَّ اللهَ حَعَالَى هُوَ الخَالِقُ المُدَبِّرُ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الإِسْلامِ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ حَعَالَى -: ﴿ قُلْ مَنْ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الإِسْلامِ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ حَعَالَى -: ﴿ قُلْ مَنْ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الإِسْلامِ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ حَعَالَى -: ﴿ قُلْ مَنْ لَمْ يُدْخِلُهُمْ فِي الإِسْلامِ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ حَعَالَى - نَهُ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ مَنْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَامَ وَمَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَامَ وَمَنْ يُدِّبِنُ الْأَمْلَ يَمْنُ الْمَيْتَ مِنْ الْمَيْتَ وَيُخْرِحُ الْمَيْتَ مِنْ الْمَيْتَ وَمُنْ يُدِبِّنُ الْمُقَالُ أَنْكُونَ إِلَا لَهُ مَا الْمَالَا لَا الْمَالَا لَا الْمَالُ اللهُ وَمُنْ اللّهُ فَقُلُ الْقَالَةُ لَلْهُ فَقُلُ الْقُلُولُ وَاللّهُ وَقُولُ اللّهُ فَقُلُ الْقَلْمُ لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُلْكُ اللّهُ الْمُلْكُ اللّهُ مَنْ الْمُلْكُ اللّهُ الْمُلْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُ اللّهُ الْمُعَلِّلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

#### الْمَعْنَى الإِجْمَالِيُّ:

إِنَّ فَهْمَ هَذِهِ القَاعِدَةِ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الإِسْلامِ وَمِنَ الوَاجِبَاتِ العِلْمِيَّةِ الَّتِي الإِسْلامِ وَمِنَ الوَاجِبَاتِ العِلْمِيَّةِ الَّتِي لا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهَا؛ فَإِنَّ جَهْلَ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ بِمَا قَدْ أَوْقَعَهُمْ فِي الشِّرْكِ لا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهَا؛ فَإِنَّ جَهْلَ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ بِمَا قَدْ أَوْقَعَهُمْ فِي الشِّرْكِ الشِّريح الْمُنَاقِضِ للإِسْلامِ.

وَسَبَّبُ ذَلِكَ: أَنَّ الكَثِيرَ مِنَ النَّاسِ يَظُنُّونَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ بُعِثَ فِيهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُفَّارِ قُريش وَمُشْرِكِي العَرَبِ فِي مَكَّةَ وَمَا كَوْلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُفَّارِ قُريش وَمُشْرِكِي العَرَبِ فِي مَكَّةَ وَمَا حَوْلَهَا كَانُوا لا يَعْرِفُونَ اللهَ سَبْحَانَهُ وَيَظُنُّونَ أَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ فِي الأَصْنَامِ حَوْلَهَا كَانُوا لا يَعْرِفُونَ اللهَ سَبْحَانَهُ وَيَظُنُّونَ أَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ فِي الأَصْنَامِ

الَّتِي يَصْنَعُونَهَا مِنَ الحِجَارَةِ أَوِ الطِّينِ أَوِ التَّمْرِ -أَحْيَاناً- هِيَ الَّتِي تَخْلُقُهُمْ وَتَرْزُقُهُمْ وَيَظُنُّونَ أَنَّهُمْ لِذَلِكَ يَصْرِفُونَ لَهَا العِبَادَاتِ مِنَ الدُّعَاءِ وَتَرْزُقُهُمْ وَيَظُنُّونَ أَنَّهُمْ لِذَلِكَ يَصْرِفُونَ لَهَا العِبَادَاتِ مِنَ الدُّعَاءِ وَالنَّذُورِ وَالقُرُبَاتِ ... إلخ.

وَلِهَذَا نَشَأَ عِنْدَ هَؤُلاءِ فَهُمْ خَاطِئُ لِلإِسْلامِ وَالتَّوْحِيدِ فَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبُعِثَ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّ الْحَالِقَ هُوَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَأَنَّ هَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبُعِثَ لِيبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّ الْحَالِقَ هُوَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَأَنَّ وَلَا تُدَبِّرُ الأَمْرَ.

وَنَتِيجَةً لِهَذَا الفَهْمِ السَّقِيمِ الفَاسِدِ ظُنُّوا أَنَّ اللَّوْحِيدَ هُوَ إِثْبَاتُ: (أَنَّ اللهُ وَنَتِيجَةً لِهَذَا الفَهْمِ السَّقِيمِ الفَاسِدِ ظُنُّوا أَنَّ اللهُ وَاللهَ عَلَى الاَحْتِرَاعِ وَالْحَنْلُقِ —فَقَط-؛ فَأَفْنَوا فِي ذَلِكَ أَعْمَارَهُمْ دُونَ إِفْرَادِهِ فِالعِبَادَةِ.

وَكُلُّ هَذِهِ الظُّنُونِ فَاسِدَةُ؛ فَإِنَّ مَنْ عَرَفَ حَقِيقَةَ رِسَالَةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِمَ يَقِيناً أَنَّهُ بُعِثَ يَدْعُوهُمْ إِلَى إِفْرَادِ اللهِ -سُبْحَانَهُ - بِالعِبَادَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِمَ يَقِيناً أَنَّهُ بُعِثَ يَدْعُوهُمْ إِلَى إِفْرَادِ اللهِ -سُبْحَانَهُ - بِالعِبَادَةِ بِأَنْ لا يَدْعُوا إِلا اللهَ، وَلا يَكْجُؤُوا إِلا إِلَيْهِ بِأَنْ لا يَدْعُوا إِلا اللهَ، وَلا يَكْلِفُوا إِلا بِهِ، وَلا يَنْذُرُوا إِلا لَهُ، وَلا يَلْجَؤُوا إِلا إِلَيْهِ بَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلا يَلْجَؤُوا إِلا إِلَيْهِ بَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلا يَلْجَؤُوا إِلا إِلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

بِدَلِيلِ أَنَّ كَلِمَةَ الإِسْلامِ هِيَ: (لا إِلهَ إِلا اللهُ)، وَالإِلَهُ هُوَ: الْمَعْبُودُ.

قَالَ -تَعَالَى-: ﴿ وَمَا أَمْ سَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ مَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلهَ إلا أَنا فَاعْبُدُون ﴾ [الأنبياء: ٢٥]. وَلَمْ تَأْتِ بِنَفْيِ الثُّبُوبِيَّةِ للأَصْنَامِ مِثْل: (لا رَبَّ إِلا اللهُ)؛ لأَنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يُقِرُّونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَالِقُ وَالرَّازِقُ وَالْمُدَبِّرُ لِلأَمْرِ وَلا شَيْءَ مِنْ ذَلِكَ كَانُوا يُقِرُّونَ أَنَّ اللهَ هُو الْحَالِقُ وَالرَّازِقُ وَالْمُدَبِّرُ لِلأَمْرِ وَلا شَيْءَ مِنْ ذَلِكَ للأَصْنَامِ، بَلْ كَانُوا يَتَقَرَّبُونَ بِهَا إِلَى اللهِ.

قَالَ - تَعَالَى - : ﴿ أَلَا لِلّهِ الدِّينُ الْحَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُ مُ اللّهِ مَا اللّهِ مَلْ فَي إِنَّ اللّهَ يَحْكُ مُ اللّهُ مُ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللّهَ لَا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ مَرْ فَي إِنَّ اللّهَ يَحْكُ مُ اللّهُ مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللّهَ لَا لَيْهَ مِنْ هُوَكَ إِنَّ اللّهَ لَا لَهُ مَا هُمْ فَي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللّهَ لَا لَيْهُ مِنْ اللّهُ مَا هُمُ فَي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللّهَ لَا يَعْدِي مَنْ هُوَكَ اللّهِ مَلْ اللّهُ مَا الرّمر: ٣].

فَفِي قَوْلِهِ: ﴿ مَا نَعْبُدُهُ مُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ ﴾ إِثْبَاتُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ، وَأَنَّ هَذِهِ العِبَادَةَ كَانَتْ غَايَتُهَا أَنَّهُمْ يَطْلُبُونَ القُرْبَ مِنَ اللهِ -تَعَالَى - فَفِيهَا وَأَنَّ هَذِهِ العِبَادَةَ كَانَتْ غَايَتُهَا أَنَّهُمْ يَطْلُبُونَ القُرْبَ مِنَ اللهِ -تَعَالَى - فَفِيهَا وَلِيلٌ أَنَّهُمْ يُقِرُّونَ بِاللهِ -سُبْحَانَهُ -، وَأَنَّ شِرْكَهُمْ فِي عِبَادَتِهِمْ لِغَيْرِ اللهِ.

لِذَلِكَ اسْتَدَلَّ الْمُؤَلِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ - بِآيَةٍ قَاطِعَةٍ لِلنِّزَاعِ وَهِيَ قَوْلُهُ -تَعَالَى
: ﴿ قُلْ مَنْ يَرْبَرُ فَكُ مُ مِنَ السَّمَاءِ وَالاَبْرُضِ ﴾ أَيْ: مِنَ السَّمَاءِ بِالْمَطَرِ، وَمِنَ الأَرْضِ بِالنَّبَاتِ، ﴿ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالاَبْصَارِ ﴾ أَيْ: مِنْ إعْطَائِكُمْ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ، ﴿ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمُعْرَبُ الْمُمْرَ ﴾ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيِّ فَي يُغْرِجُ الْمُعْرَبُ اللّهُ هُ هُوَ اللّذِي يَفْعَلُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ، ﴿ فَقُلْ أَفَلا تَتَقُونَ ﴾ أَفلا مَتَّقُونَ اللّهُ ﴾ هُوَ الَّذِي يَفْعَلُ هَذِهِ الأَشْيَاءَ، ﴿ فَقُلْ أَفَلا تَتَقُونَ الشِّرْكَ مَعَ هَذَا الإِقْرَارِ؟. "(تفسير البغوي: ١٣٢/٤).

#### الْمَعْنَى التَّفْصِيلِيُّ:

#### مَعَانِي الْمُفْرَدَاتِ:

١. [الكُفَّار]: جَمْعُ كَافِرٍ، مُشْتَقُّ مِنَ الكُفْرِ.

وَالْكُفْرُ لُغَةً: السَّتْرُ وَالتَّغْطِيَةُ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلزُّرَّاعِ: كُفَّارٌ؛ لأَنَّهُمْ يُغَطُّونَ البَذْرَةَ وَالْكُفْرُ لُغَةً: السَّتْرُونَهَا، كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَعْجَبَ الْكُفَّاسَ بَبَانُهُ ﴾ تَحْتَ الأَرْضِ وَيَسْتُرُونَهَا، كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَعْجَبَ الْكُفَّاسَ بَبَانُهُ ﴾ آي: الزُّرَّاع.

وَالكُفْرُ شَرْعاً: جَحْدُ شَيْءٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَوْ تَكُذِيهُ وَإِنْكَارُهُ، أَوِ الشَّكِّ فِيهِ، أَوْ مُعَانَدَتُهُ، أَوِ الشَّكِّ فِيهِ، أَوِ تَكْذِيبُهُ وَإِنْكَارُهُ، أَوِ السَّكِّ فِيهِ، أَوْ مُعَانَدَتُهُ، أَوِ الشَّكِّ فِيهِ، أَوِ الإسْتِكْبَارُ عَلَيْهِ، أَوْ مُعَانَدَتُهُ، أَوِ الشَّكِ فِيهِ، أَوْ مُعَانَدَتُهُ، أَوِ السَّلَكِ فِيهِ، أَوْ مُعَانَدَتُهُ، أَوْ السَّاكِ فِيهِ، أَوْ مُعَانَدَتُهُ، أَوْ السَّيْكُ فِيهِ، أَوْ مُعَانَدَتُهُ أَنْ أَنْهُ إِلَّهُ إِنْهُ أَسْلَاقًا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْ أَوْ اللسَّاكِ فَيهِ، أَوْ مُعَانَدَتُهُ، أَوْ السَّلَّ فِيهِ، أَوْ مُعَانِدُةُ وَاللَّهُ عَرَاضُ عَنْهُ.

فَالكَافِرُ الْحَارِجُ عَنْ مِلَّةِ الإِسْلامِ هُوَ كُلُّ مَنْ وَقَعَ فِي وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الأَنْوَاعِ السِّتَّةِ، بِمَعْنَى: أَنَّ مَنْ جَحَدَ شَيْعًا مِمَّا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَوْ كَذَّبَهُ أَوِ اسْتَكْبَرَ عَلَيْهِ أَوْ عَانَدَهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ أَوْ أَعْرَضَ عَنْهُ، فَهُوَ كَانَدُهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ أَوْ أَعْرَضَ عَنْهُ، فَهُوَ كَانِّرُ كُفْراً أَكْبَرَ.

وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي الإِسْلامِ ابْتِدَاءً لِتَلَبُّسِهِ بِوَاحِدٍ مِنْهَا، وَمَنْ دَخَلَ فِي الإِسْلامِ الْمُتُ عَلَيْهِ أَحَدُ هَذِهِ الأَنْوَاعِ؛ فَإِنَّهُ يَنْتَقِضُ إِسْلامُهُ بِذَلِكَ.

# تُنبيهُ بالغُ الأَهميّة:

إِنَّ لِلتَّكْفِيرِ إِضَافَةً لِهَذِهِ الأَسْبَابِ شُرُوطاً وَمَوَانِعَ، فَلا يَتَحَقَّقُ الكُفْرُ فِي شَخْصِ مُعَيَّنِ إِلا بِوُجُودِ أَسْبَابِهِ وَتَحَقُّقِ شُرُوطِهِ وَانْتِفَاءِ مَوَانِعِهِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ التَّكْفِيرَ حُكْمُ شَرْعِيُّ لَيْسَ مِنْ شَأْنِ الجَهَلَةِ وَعَوَامِّ النَّاسِ وَأَشْبَاهِ المُتَعَلِّمِينَ وَالقُضَاةِ الشَّرْعِيِّينَ. المُتَعَلِّمِينَ وَالقُضَاةِ الشَّرْعِيِّينَ.

٢. [رَسُولُ اللهِ]: الْمُرَادُ بِهِ نَبِيَّنَا مُحَمَّدُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

وَالرَّسُولُ فِي اللُّغَةِ: كُلُّ مَنْ بُعِثَ بِرِسَالَةٍ.

وَشَرْعاً: إِنْسَانٌ ذَكُرٌ حُرُّ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِشَرْعِ جَدِيدٍ.

وَأَمَّا النَّبِيُّ: فَهُوَ إِنْسَانٌ ذَكَرٌ حُرٌّ أُوحِيَ إِلَيْهِ لِتَجْدِيدِ شَرْعِ مَنْ قَبْلَهُ.

- ٣. [السَّمْعُ]: إِدْرَاكُ الأَصْوَاتِ.
- ٤. [الأَبْصَارُ]: جَمْعُ بَصَرِ، وَهُوَ: إِدْرَاكُ الْمَرْئِيَّاتِ.
- ٥. [الحَيّ]: الإِنْسَانُ الحَيُّ وَالأَنْعَامُ وَالبَهَائِمُ الأَحْيَاءُ.
  - ٦. [الْمَيِّت]: النُّطْفَةُ.

وَمَعْنَاهَا عَلَى مَا اسْتَصْوَبَهُ الطَّبَرِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ-: "يُخْرِجُ الإِنْسَانَ الحَيَّ وَالأَنْعَامَ وَالبَهَائِمَ الأَحْيَاءَ مِنَ النَّطَفِ الْمَيِّتَةِ، وَذَلِكَ إِحْرَاجُ الحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ، وَذَلِكَ إِحْرَاجُ الحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ، وَذَلِكَ وَكُلْ فَعَامَ وَالبَهَائِمِ الأَحْيَاءِ، وَذَلِكَ وَيُحْرِجُ النَّطْفَةَ الْمَيِّتَةَ مِنَ الإِنْسَانِ الحَيِّ وَالأَنْعَامِ وَالبَهَائِمِ الأَحْيَاءِ، وَذَلِكَ إِحْرَاجُ الْمَيِّتِ مِنَ الحَيِّ الْإِنْسَانِ الحَيِّ وَالأَنْعَامِ وَالبَهَائِمِ الأَحْيَاءِ، وَذَلِكَ إِحْرَاجُ الْمَيِّتِ مِنَ الحَيِّ اللهُ المُعَلِّةِ مِنَ الحَيِّ اللهُ الل

وَذِلَكَ أَنَّ كُلَّ حَيٍّ فَارَقَهُ شَيْءٌ مِنْ جَسَدِهِ، فَذَلِكَ الَّذِي فَارَقَهُ مِنْهُ مَيِّتُ. فَالنَّطْفَةُ مَيِّتَةٌ لِمُفَارَقَتِهَا جَسَدَ مَنْ حَرَجَتْ مِنْهُ، ثُمَّ يُنْشِئُ اللهُ مِنْهَا إِنْسَانًا حَيًا وَبَهَائِمَ وَأَنْعَامًا أَحْيَاءً.

وَكَذَلِكَ حُكْمُ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ زَايَلَهُ شَيْءٌ مِنْهُ، فَالَّذِي زَايَلَهُ مِنْهُ مَيِّتُ. وَذَلِكَ هُوَ نَظِيرُ قَوْلِهِ: ﴿ كَيْفَ تَكُفْرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمُواتًا فَوَلِكِ هُوَ نَظِيرُ قَوْلِهِ: ﴿ كَيْفَ تَكُفْرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمُواتًا فَوَالِكَ هُوَ نَظِيرُ قَوْلِهِ: ﴿ كَيْفِي كُمْ ثُمَّ لِلْهِ وَكُنْتُمْ أَلُهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [سورة فأحياكُمْ ثُمَّ لِلْيَهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [سورة الطبري: ٢٨]." (تفسير الطبري: ٣٠٩/٦).

## الفَوَائِدُ المُنْتَقَاةُ:

١. قَوْلُهُ: (قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-).

مِنَ الأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ قَاتَلَ الكُفَّارَ، قَوْلُهُ:

﴿ يَا أَيُهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُطْ عَلَيْهِمْ ﴾ [سورة التوبة: ٧٣، سورة التحريم: ٩].

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَقَاتِلُوهُ مُ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَهِ ﴾ [البقرة: ١٩٣]. وَالفِتْنَةُ هَي الشِّرْكُ.

وَمِنْهُ مَا جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- :"أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ".

#### ٢. قَوْلُهُ: (يُقِرُّونَ بِأَنَّ الله تَعَالَى - هُوَ الْحَالِقُ الْمُدَبِّرُ).

اعْلَمْ أَنَّهُ يَرِدُ فِي عِبَارَاتِ بَعْضِ العُلَمَاءِ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ يُقِرُّونَ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ أَوْ أَنَّهُمْ يُقِرُّونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَالِقُ الْمُدَبِّرُ، كَمَا فِي عِبَارَةِ الْمُؤلِّفِ -رَحِمَهُ اللهُ- أَوْ أَنَّهُمْ يُقِرُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَالِقُ الْمُدَبِّرُ، كَمَا فِي عِبَارَةِ الْمُؤلِّفِ -رَحِمَهُ اللهُ- فَوَ الْمُؤلِّفِ اللهُ بُوبِيَّةِ الكَامِلَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ إِقْرَارًا بِالرُّبُوبِيَّةِ الكَامِلَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ إِقْرَارًا بِالرُّبُوبِيَّةِ الكَامِلَةِ، وَإِنَّمَا هُو إِقْرَارًا بِالرُّبُوبِيَّةِ الكَامِلَةِ، وَإِنَّمَا هُو إِقْرَارًا بِالرَّبُوبِيَّةِ الكَامِلَةِ، وَإِنَّمَا هُو إِقْرَارًا بِالرَّبُوبِيَّةِ الكَامِلَةِ، وَإِنَّمَا هُو إِنْ إِللهُ مِنْ اللهُ عَلَى ذَلِكَ:

- أ- أَنَّهُمْ لَوْ كَانَ إِيمَانُهُمْ بِالرُّبُوبِيَّةِ إِيمَاناً كَامِلاً لَلَزِمَ مِنْهُ أَنَّهُمْ لا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ، فَلَمَّا وَقَعُوا فِي الشِّرْكِ دَلَّ عَلَى أَنَّ إِقْرَارَهُمْ بِالرُّبُوبِيَّةِ فِيهِ نَقْصٌ.
- ب- أَنَّهُمْ يُنْكِرُونَ بَعْضَ خَصَائِصِ الرُّبُوبِيَّةِ فَلَيْسَ إِيمَانُهُمْ بِهَا كَامِلاً، كَإِنْكَارِهِمْ
  البَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ، قَالَ اللهُ -تَعَالَى-: ﴿ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءُ
  عَجِيبُ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ مَجْعُ بَعِيدٌ ﴾ [ق: ٢-٣]. وَغَيْرُهَا مِنَ الآيَات.
  الآيَات.

#### ٣. قَوْلُهُ: (وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الإِسْلامِ).

كُوْنُ هَذَا الْإِقْرَارِ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلامِ هُوَ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ دِينِ الْمُسْلِمِينَ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مَعَ إِقْرَارِهِمْ هَذَا قَدْ قَاتَلَهُمْ وَاسْتَحَلَّ دِمَاءَهُمْ وَاسْتَبَاحَ ذَرَارِيهِمْ وَنِسَاءَهُمْ؛ لأَنَّهُ أَمَرَ بِذَلِكَ كَمَا فِي الأَدِلَّةِ السَّابِقَةِ.

٤. مِمَّا يُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ القَاعِدَةِ أَنَّهُ لا يُحْكَمُ بِإِسْلامِ مَنْ تَلَقَّظَ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرُّبُوبِيَّةِ —فَقَط – كَإِقْرَارِهِ بِوُجُودِ اللهِ —تَعَالَى –، أَوْ نِسْبَةِ وُقُوعِ الأَشْيَاءِ إِلَى قَدَرِ اللهِ، أَوْ أَنَّ الخَالِقَ هُوَ اللهُ، حَتَّى يَضُمَّ إِلَى ذَلِكَ تَوْحِيدَ العِبَادَةِ بِأَنْ لا يَعْبُدَ إِلَّا الله سَبْحَانَهُ –.
 يَعْبُدَ إِلَّا الله سَبْحَانَهُ –.

# مَسْأَلَةٌ مُهِمٌّ

ذِكْرُ الأَدِلَّةِ الَّتِي تَعْضُدُ القَاعِدَةَ مِنْ كَوْنِ الْمُشْرِكِينَ يُقِرُّونَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْكُلُو فُو الْمُشْرِكِينَ يُقِرُّونَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْخَالِقُ وَالرَّازِقُ وَالْمُدَبِّرُ؛ لِتَتَّضِحَ القَاعِدَةُ، وَتَتَّجَلَّى الحُجَّةُ، وَلَيْسَتْ مِنْ بَابِ الْخَالِقُ وَالرَّازِقُ وَالْمُدَبِّرُ؛ لِتَتَّضِحَ القَاعِدَةُ، وَتَتَّجَلَّى الحُجَّةُ، وَلَيْسَتْ مِنْ بَابِ الاسْتِقْصَاءِ.

- أ- قَالَ تَعَالَى -: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَمْ ضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ [سورة الزمر: ٣٨].
- ب- وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَمْ ضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ اللهُ قُلِ اللهُ قُلِ اللهُ قُلُ اللهُ عَلَمُونَ ﴾ [سورة لقمان: ٢٥].
- ت- قَالَ -تَعَالَى-: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَٱلأَمْنَ وَسَخَّرَ السَّمَاوَاتِ وَٱلأَمْنَ وَسَخَّرَ السَّمَاوَاتِ وَٱلأَمْنَ وَسَخَّرَ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦١].
- ث- قَالَ تَعَالَى -: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَمْنُ ضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَلِيمُ ﴾ [الزحرف: ٩].
- ج- قَالَ تَعَالَى -: ﴿ وَلِئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَى يُؤْفَكُونَ ﴾ [سورة الزخرف: ٨٧].
- ح- قَالَ -تَعَالَى-: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف: ١٠٦]، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: "مِنْ إِيمَانِهِمْ، إِذَا قِيلَ

- لَمُمْ: مَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ وَمَنْ خَلَقَ الأَرْضَ؟ وَمَنْ خَلَقَ الجِبَالِ؟ قَالُوا: اللهُ. وَهُمْ مُشْرِكُونَ" (تفسير الطبري: ٢٨٦/١٦).
- خ- قَالَ -تَعَالَى-: ﴿ وَلِئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَمْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُل الْحَمْدُ لِلَّهِ بِل أَكْثَرُهُمُ مَا لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٣].
- د- قَالَ تَعَالَى -: ﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُ مُ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦]. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: "لا تُشْرِكُوا بِاللهِ غَيْرَهُ مِنَ الأَنْدَادِ الَّتِي لا تَنْفَعُ وَلا تَضُرُّ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لا رَبَّ لَكُمْ يَرْزُقُكُمْ غَيْرُهُ، وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ الَّذِي وَلا تَضُرُّ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لا رَبَّ لَكُمْ يَرْزُقُكُمْ غَيْرُهُ، وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ الَّذِي يَعْدُونُ مَنْ تَوْحِيدِهِ هُوَ الْحَقُ لا شَكَّ فِيهِ" (تفسير يَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ الرَّسُولُ مِنْ تَوْحِيدِهِ هُوَ الْحَقُ لا شَكَّ فِيهِ" (تفسير الطبري: ١/٧٠٠).
- ذ- قَالَ تَعَالَى -: ﴿ قُلْ لِمَنِ الْأَمْنُ وَمِمَا فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٨٤) سَيَقُولُونَ اللّهِ قُلْ الْمَنْ مِنْ مَرَبُّ السّمَاوَاتِ السّبْعِ وَمَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (٨٦) أَلُ مَنْ مَرَبُّ السّمَاوَاتِ السّبْعِ وَمَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (٨٦) سَيَقُولُونَ اللّهِ قُلْ أَنْ يَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يُجِيرُ وَلَا يُجَامِرُ سَيَقُولُونَ اللّهِ قُلْ أَنَّى تُسْحَرُونَ (٨٨) فَلْ مَنْ بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يُجِيرُ وَلَا يُجَامِرُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٨٨) سَيَقُولُونَ اللّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (٨٩) ﴾ [سورة المؤمنون].
- ر- قَالَ تَعَالَى -: ﴿ فَإِذَا مَرَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ وَ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ وَ الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ وَ الْعَنَا لَهُ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمُ وَ العَناكَبُوت: ٦٥].
- فَكَوْنُهُمْ يَدْعُونَ اللهَ فِي الشِّدَّةِ دَلِيلٌ عَلَى اعْتِرَافِهِمْ بِرُبُوبِيَّتِهِ فِي الخَلْقِ وَالتَّدْبير.

# القَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ

أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: مَا دَعَوْنَاهُمْ وَتَوجَّهْنَا إِلِيهِمْ إِلَّا لِطَلَبِ القُرْبَةِ وَالشَّفَاعَةِ، فَدَلِيلُ القُرْبَةِ قَوْلُهُ -تَعَالَى-: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا فَدَلِيلُ القُرْبَةِ قَوْلُهُ -تَعَالَى-: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لَلْهَ لَيْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ هُوكَ اذِبُ كُفّالً ﴾ [الزمر: ٣].

وَدَلِيلُ الشَّفَاعَةِ قَوْلُهُ -تَعَالَى-: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ مُ وَلَا يَضُ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَا وَنَا عِنْدَ اللَّهِ ﴾ [يونس: ١٨].

وَالشَّفَاعَةُ شَفَاعَتَانِ: شَفَاعَةٌ مَنْفِيَّةٌ، وَشَفَاعَةٌ مُثْبَتَةٌ.

فَالشَّفَاعَةُ المَنْفِيَّةُ مَا كَانَتْ تُطْلَبُ مِنْ غَيْرِ اللهِ فِيمَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلاَّ اللهُ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ -تَعَالَى-: ﴿ يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا مَهَ فَناكُمْ مِنْ قَنَاكُمْ مِنْ قَنَاكُمْ مِنْ قَنَاكُمْ اللهُ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ -تَعَالَى-: ﴿ يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا مَهَ وَلَكُمُ مِنْ قَنَاكُمْ مِنْ قَنَاكُمْ مِنْ قَنَاكُمْ مِنْ قَنَاكُمْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا شَفَاعَةٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا شَفَاعَةٌ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا شَفَاعَةً وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُعَالِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَالشَّفَاعَةُ المُثْبَتَةُ هِيَ: الَّتِي تُطْلَبُ مِنَ اللهِ، واَلشَّافِعُ مُكْرَمٌ بِالشَّفَاعَةِ، وَالشَّفُوعُ لَهُ: مَنْ رَضِيَ اللهُ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ بَعْدَ الإِذْنِ كَمَا قَالَ —تَعَالَى—: وَالمِشْفُوعُ لَهُ: مَنْ رَضِيَ اللهُ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ بَعْدَ الإِذْنِ كَمَا قَالَ —تَعَالَى—: ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٢٠٥].

#### الْمَعْنَى الإِجْمَالِي:

جَاءَ الْمُؤَلِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ- بِهَذِهِ القَاعِدَةِ فِي هَذَا التَّرْتِيبِ لِمُنَاسَبَةٍ ظَاهِرَةٍ، وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ الشِّرْكَ الَّذِي حَرَّمَهُ اللهُ وَأَوْجَبَ لِصَاحِبِهِ الخُلُودَ وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ الشِّرْكَ الَّذِي حَرَّمَهُ اللهُ وَأَوْجَبَ لِصَاحِبِهِ الخُلُودَ فِي النَّارِ، هُوَ جَعْلُ الأَصْنَامِ وَالأَوْتَانِ خَالِقَةً وَرَازِقَةً وَمُدَبِّرَةً لِلأَمْرِ، وَهِي شُبْهَةُ وَيَانِ خَالِقَةً وَرَازِقَةً وَمُدَبِّرَةً لِلأَمْرِ، وَهِي شُبْهَةُ عَظِيمَةٌ أَوْغَلَ أَصْحَابُهَا فِي الشِّرْكِ بِسَبَبِ جَهْلِهِمْ بِحَقِيقَةِ الرِّسَالَةِ النَّبُويَّةِ، وَقَدْ فَتَدَهَا وَبَيَّنَ بُطْلانَهَا فِي القَاعِدَةِ الأُوْلَى.

جَاءَ عَلَى إِثْرِهَا سُؤَالٌ -هُنَا-، هُوَ فِي حَقِيقَتِهِ اعْتِرَاضٌ عَلَى القَاعِدَةِ الْأُوْلَى مَفَادُهُ: إِذَا كَانَ الْمُشْرِكُونَ يُقِرُّونَ بِأَنَّ الْخَالِقَ لَهُمْ وَالرَّازِقَ وَمُدَبِّرَ الأَمْرِ الأُمْرِ هُوَ اللهُ وَحْدَهُ، وَلا نَصِيبَ فِي ذَلِكَ لِلأَصْنَامِ وَالأَوْثَانِ فَكَيْفَ كَفَّرَهُمْ وَاسْتَبَاحَ دِمَاءَهُمْ ؟!

وَهَلْ مَنْ يُفْرِدِ اللهَ بِالْخَلْقِ وَالرِّزْقِ وَالتَّدْبِيرِ يُكَفَّرْ وَيُسْتَبَاحِ الدَّمَ وَالْمَالُ؟! فَوَضَعَ الإِمَامُ -رَحِمَهُ اللهُ- هَذِهِ القَاعِدَةَ الثَّانِيَةَ تِلْوَ الأُوْلَى لِتَرْفَعَ مِثْلَ هَذَا النَّابِسِ وَتُبَيِّنَ حَقِيقَةَ شِرْكِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِي أَوْجَبَ لَهُمْ الخِزْيَ فِي الدَّارِيْنِ، وَأَنَّهُ اللَّبْسِ وَتُبَيِّنَ حَقِيقَةَ شِرْكِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِي أَوْجَبَ لَهُمْ الخِزْيَ فِي الدَّارِيْنِ، وَأَنَّهُ اللَّبْسِ وَتُبَيِّنَ حَقِيقَةَ شِرْكِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِي أَوْجَبَ لَهُمْ الخِزْيَ فِي الدَّارِيْنِ، وَأَنَّهُ كَانَ بِعِبَادَتِهِمْ غَيْرَ اللهِ، وَذَلِكَ مُتَمَثِّلُ فِي صُورَتَيْنِ: (طَلَبِ القُرْبَةِ)، وَ(طَلبِ الشَّهُ عَيْرَ اللهِ، وَذَلِكَ مُتَمَثِّلُ فِي صُورَتَيْنِ: (طَلبِ القُرْبَةِ)، وَ(طَلبِ الشَّهُ عَيْرَ اللهِ، وَذَلِكَ مُتَمَثِّلُ فِي صُورَتَيْنِ: (طَلبِ القُرْبِةِ)، وَ(طَلبِ الشَّهُ عَيْرَ اللهِ،

وَهِمَذِهِ القَاعِدَةِ يَتَّضِحُ أَنَّ الإِقْرَارَ بِكُوْنِ اللهِ —تَعَالَى — وَحْدَهُ الخَالِقَ وَالرَّازِقَ وَالْمَالَ وَلا يُوجِبُ النَّجَاةَ حَتَّى يَضُمَّ مَعَهُ حَقَّ وَالْمُلَبِّرَ لِلأَمْرِ لا يَعْصِمُ الدَّمَ وَالْمَالَ وَلا يُوجِبُ النَّجَاةَ حَتَّى يَضُمَّ مَعَهُ حَقَّ المُعْبُودِيَّةِ للهِ بِأَنْ لا يَعْبُدَ إِلَّا اللهَ — سُبْحَانَهُ –، وَأَنْ يَتَحَلَّصَ مِنْ مَظَاهِرِ الشِّرْكِ العُبُودِيَّةِ للهِ بِأَنْ لا يَعْبُدَ إِلَّا اللهَ — سُبْحَانَهُ –، وَأَنْ يَتَحَلَّصَ مِنْ مَظَاهِرِ الشِّرْكِ جَمِيعاً، وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ.

#### الْمَعْنَى التَّفْصِيلِيُّ:

## قَوْلُهُ:

## أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: مَا دَعَوْنَاهُمْ وَتَوَجَّهْنَا إِلِيهِمْ إِلَّا لِطَلَبِ القُرْبَةِ وَالشَّفَاعَةِ.

#### الْفَوَائِدُ الْمُنْتَقَاةُ:

- ١. هَذِهِ القَاعِدَةُ تُوضِّحُ حَقِيقَةَ شِرْكِ الْمُشْرِكِينَ، بِأَنَّهُ صَرْفُ العِبَادَةِ لِغِيْرِ اللهِ وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ قَوْلِهِ عَنْهُمْ: (مَا دَعَوْنَاهُمْ وَتَوَجَّهْنَا إلِيْهِمْ)، وَذَلِكَ وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ قَوْلِهِ عَنْهُمْ:
   مَعْصُورٌ فِي أَمْرَيْنِ اثْنَيْنِ هُمَا:
  - طَلَبُ القُرْبَةِ.
  - طَلَبُ الشَّفَاعَةِ.

فَهَذَانِ الأَمْرَانِ هُمَا مَقْصَدا الشِّرْكِ؛ فَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمَّا صَرَفُوا العِبَادَاتِ لِغَيْرِ اللهِ حَتَعَالَى – كَانَ مَقْصُودُهُمُ التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ، وَاتِّخَاذَ الشُّفَعَاءِ وَالوُسَطَاءِ إِلَيْهِ اللهِ —تَعَالَى – كَانَ مَقْصُودُهُمُ التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ، وَاتِّخَاذَ الشُّفَعَاءِ وَالوُسَطَاءِ إِلَيْهِ —سُبْحَانَهُ –، وَلَمْ يَكُنْ قَصْدُهُمْ مُطْلَقاً أَنَّ هَذِهِ الآلِهَةَ تَخْلُقُ أَوْ تَرْزُقُ أَوْ تُدَرِّقُ أَوْ تُدَبِّرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَالْأَدِلَّةُ عَلَى ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الْمُؤَلِّفِ -رَحِمَهُ اللهُ- السَّابِقِ، وَتَفْصِيلُهُ مَعَ بَيَانِ وَجْهِ الدَّلالَةِ فِي الآتِي:

فَدَلِيلُ القُرْبَةِ قَوْلُهُ -تَعَالَى-: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُ مُ إِلَّا فَدُرُوا مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُ مُ إِلَّا لِللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللللللِّهُ الللللللللللِّ

#### الفَوَائِدُ المُنْتَقَاةُ:

- ١. بَيَانُ أَنَّ مَقْصَدَ أَهْلِ الشِّرْكِ هُو: (طَلَبُ القُرْبَةِ إِلَى اللهِ) لِقَوْلِهِ: {لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ) لِقَوْلِهِ: {لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ}.
- ٢. إِنَّ اتِّخَاذَ الأَوْلِيَاءِ مِنْ دُونِ اللهِ بِصَرْفِ العِبَادَةِ إِلَيْهِمْ شِرْكُ أَكْبَرُ سَوَاءٌ كَانُوا أَشْ اللهِ عَلَى اللهِ بِصَرْفِ العِبَادَةِ إِلَيْهِمْ شِرْكُ أَكْبَرُ سَوَاءٌ كَانُوا أَوْ أَنْبِيَاءً أَوْ مَلائِكَةً أَوْ صَالِحِينَ، تُؤخذُ مِنْ قَوْلِهِ:
   { اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ } .
- ٣. إِنَّ حَقِيقَةَ شِرْكِ الأَوَّلِينَ كَانَتْ مُتَحَقِّقَةً فِيمَنْ صَرَفَ العِبَادَةَ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى وَهِيَ تَشْمَلُ الدُّعَاءَ وَالنَّبْحَ وَالنَّذْرَ وَالْمَحَبَّةَ وَالخَوْفَ وَالرَّجَاءَ وَالرَّغْبَةَ وَالخُوْفَ وَالرَّغْبَةَ وَالخُشُوعَ وَالإِنَابَةَ وَالاَسْتِسْلامَ ... إلى تُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ: { نَعْبُدُهُمْ } .
- ٤. إِنَّهُمْ كَانُوا يَعْتَرِفُونَ بِاللهِ أَيْ: بِأَنَّهُ الْحَالِقُ الرَّازِقُ الْمُدَبِّرُ -كَمَا سَبَقَ- بِدَلِيلِ
   أَنَّهُمْ يَصْرِفُونَ العِبَادَةَ لِغَيْرِهِ لِيُقَرِّبُوهُمْ بِزَعْمِهِمْ إِلَيْهِ، وَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ: {لِيُقَرِّبُونَا إِلَيْهِمْ اللهِ عَلَى اللهِ }.
- ٥. اِعْتِقَادُ أَنَّ أَحَداً يُقَرِّبُ إِلَى اللهِ إِذَا صُرِفَتْ لَهُ العِبَادَةُ كَذِبٌ وَافْتِرَاءٌ، فَلا حَقِيقَةَ لِذَلِكَ؛ لأَنَّ اللهَ يَقُولُ: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ} فَوصَفَهُمْ بالكَذِب.
- 7. اِعْتِقَادُ أَنَّ أَحَداً يُقَرِّبُ إِلَى اللهِ إِذَا صُرِفَتْ لَهُ العِبَادَةُ كُفْرٌ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى -: { كَفَّارُ }.

# وَدَلِيلُ الشَّفَاعَةِ قَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ مُ وَلَا يَضُرُّهُ مُ وَلَا يَضُرُّهُ مُ وَلَا يَضُرُّهُ مُ وَلَا يَضُمُّ مُ مَا لَا يَضَمُّ مُ وَلَا عَلَى اللَّهِ ﴾ [يونس: ١٨]

#### الفَوَائِدُ المُنْتَقَاةُ:

- ١. بَيَانُ أَنَّ مَقْصَدَ أَهْلِ الشِّرْكِ هُوَ: (طَلَبُ الشَّفَاعَةِ) لِقَوْلِهِ -تَعَالَى-:
   ﴿ شُفَعَاوُنَا عِنْدَ اللَّهِ ﴾.
- ٢. فِي هَذِهِ الآيَةِ بَيَانُ لِحَقِيقَةِ الشِّرْكِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الأَوَّلُونَ، وَهُوَ صَرْفُ الْحِبَادَةِ لِغَيْرِ اللهِ مِنْ دُعَاءٍ وَرَجَاءٍ وَخُوهِمَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى -: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللهِ مِنْ دُعَاءٍ وَرَجَاءٍ وَخُوهِمَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى -: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ ﴾.
- ٣. إِنَّ الْمَعْبُودَاتِ مِنْ دُونِ اللهِ حَنَّ وَجَلَّ لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ مَنْ دَعَاهَا وَعَبَدَهَا لِقَوْلِهِ -تَعَالَى-: ﴿ مَا لَا يَضَرُّهُ مُ وَلَا يَنْفَعُهُ مُ ﴾ ، وَقَوْلِهِ -تَعَالَى-: ﴿ مَا لَا يَضَرُّهُ مُ وَلَا يَنْفَعُهُ مُ ﴾ ، وَقَوْلِهِ -تَعَالَى-: ﴿ مَا لَا يَضَمُّوا دُعَاءَكُ مُ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُ مُ وَيُومَ الْذِي اللهُ عُومَ مُ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُ مُ وَلَا يُنْبَئُكُ مِثْلُ خَبِي ﴾ [فاطر: ١٤] ، وَقَوْلِهِ الْقَيَامَةَ يَكُفُرُ وَنَ بِشِرْكِكُ مُ وَلَا يُنْبَئُكُ مِثْلُ خَبِي ﴾ [فاطر: ١٤] ، وَقَوْلِهِ -تَعَالَى-: ﴿ وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللّهُ بِضُرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِنّا هُو وَإِنْ يَمْسَسُكَ بِخَيْنِ فَلَا عَامَ اللهُ بِضُرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِنّا هُو وَإِنْ يَمْسَسُكَ بِخَيْنِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِنّا هُو وَإِنْ يَمْسَسُكَ بِخَيْنِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِنّا هُو وَإِنْ يَمْسَسُكَ بِخَيْنِ فَا اللهُ بِضُرِ قَلْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

٤. إِنَّ الْمُشْرِكِينَ يُقِرُّونَ بِوُجُودِ اللهِ -تَعَالَى - لِقَوْلِهِ: ﴿ عِنْدَ اللَّهِ ﴾.

وَالشَّفَاعَةُ شَفَاعَتَانِ: شَفَاعَةٌ مَنْفِيَّةٌ، وَشَفَاعَةٌ مُثْبَتَةٌ.

# مَعَانِي المُفْرَدَاتِ:

قَوْلُهُ:

١. [الشَّفَاعَةُ] لُغَةً: مِنَ الشَّفْعِ وَهُوَ ضِدُّ الوِتْرِ.

وَمَعْنَاهَا: التَّوَسُّطُ عِنْدَ الغَيْرِ بِضَمِّ جَاهِ شَخْصٍ مَعَ آخَر فِي طَلَبِ حَاجَةٍ.

وَالْحَاجَةُ: إِمَّا تَحْصِيلُ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعُ مَضَرَّةٍ.

#### الفَوَائِدُ المُنْتَقَاةُ:

١. الشَّفَاعَةُ بِصُورَةٍ عَامَّةٍ تَنْقَسِمُ عَلَى قِسْمَينِ:

- القِسْمِ الْأُوِّلِ: شَفَاعَةٌ عِنْدَ الْمَخْلُوقِ.

وَهِيَ الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ الخَلْقِ فِي أَنْ يَشْفَعَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عِنْدَ بَعْضٍ. وَهِيَ نَوْعَانِ:

- أ- شَفَاعَةٌ حَسَنَةٌ: هِيَ التَّوَشُّطُ عِنْدَ شَخْصٍ لآخَرَ فِي جَلْبِ مَنْفَعَةٍ لَهُ أَوْ دَفَع مَضَرَّةٍ عَنْهُ، وَهِيَ:
  - إِمَّا جَائِزَةٌ، كَالشَّفَاعَةِ فِي أَمْرٍ مُبَاحٍ.
  - أَوْ مُسْتَحَبَّةُ، كالشَّفَاعَةِ فِي مُسْتَحَبِّ.
- أَوْ وَاجِبَةُ، كَمَا لَوْ تَوَقَّفَ عَلَيْهَا اسْتِرْدَادُ حَقِّ أَوْ دَفْعُ حَيْفٍ وَخُوهُ، وَ وَكُوهُ، وَوَلِيلُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى -: ﴿ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبُ وَدَلِيلُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى -: ﴿ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبُ وَدَلِيلُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى -: ﴿ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنُ لَهُ نَصِيبُ وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنُ لَهُ نَصِيبُ وَمَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ
- ب- شَفَاعَةُ سَيِّئَةُ: هِيَ التَّوَسُّطُ عِنْدَ شَخْصٍ لآخَرَ بِمَا يُوجِبُ ظُلْماً لِلغَيْرِ أَوْ تَضْيِيع حَقِّهِ.
- وَدَلِيلُهَا قَوْلُهُ -تَعَالَى-: ﴿ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كُفُلْ مَنْهَا ﴾ [النساء: ٨٥].
- القِسْمُ الثَّانِي: شَفَاعَةٌ عِنْدَ الْحَالِقِ: وَهِيَ الْمُرَادَةُ فِي هَذِهِ القَاعِدَةِ وَهِيَ شَفَاعَةٌ مُثْبَتَةٌ. شَفَاعَةٌ مَنْفِيَّةٌ، وَشَفَاعَةٌ مُثْبَتَةٌ.

# الشَّفَاعَةُ الْمُنْفِيَّةُ

فَالشَّفَاعَةُ الْمَنْفِيَّةُ: مَا كَانَتْ تُطْلَبُ مِنْ غَيْرِ اللهِ فِيمَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلَّا اللهُ، وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ - تَعَالَى-: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمّا مَهَ قَبَاكُمُ مِنْ قَبَاكُمُ مِنْ قَبَاكُمُ مِنْ قَبَاكُمُ مِنْ قَبَالِكُ وَاللّهُ وَاللّلْمُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ

#### الفَوَائِدُ المُنْتَقَاةُ:

١. قَوْلُهُ: (مَا كَانَتْ تُطْلَبُ مِنْ غَيْرِ اللهِ). وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِمْ: (اِشْفَعْ لَنَا يَا وَلُهُ: رَسُولَ اللهِ)، أو (اشْفَعْ لَنَا يَا عَبْدَ القَادِرِ) ... وَخُو زَسُولَ اللهِ)، أو (اشْفَعْ لَنَا يَا عَبْدَ القَادِرِ) ... وَخُو ذَلكَ.
 ذَلكَ.

وَمِنْ هَذَا نَفْهَمُ أَنَّهَا لَوْ طُلِبَتْ مِنَ اللهِ لَكَانَتْ جَائِزَةً، مِثْلُ أَنْ تَقُولَ: (يَا اللهُ شَفِّعْ فِيَّ نَبِيَّكَ).

٢. قَوْلُهُ: (فِيمَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللهُ). وَذَلِكَ كَدُخُولِ الجُنَّةِ، وَالخُرُوجِ مِنَ النَّارِ،
 أو الرِّزْقِ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ، أَوْ دَفْعِ البَلاءِ وَالضَّرَّاءِ ... وَخَوِ ذَلِكَ.
 وَمِنْ هَذَا نَفْهَمُ أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ تُطْلَبُ مِنْ (حَيِّ حَاضِرٍ، غَيْرِ غَائِبٍ أَوْ
 مَيِّتٍ. وَمِنْ قَادِرٍ، غَيْرِ عَاجِزٍ)؛ فَإِنَّهَا مَشْرُوعَةٌ وَجَائِزَةٌ.

- فَإِنْ شَفَعَ لَهُ عِنْدَ اللهِ وَهُوَ حَاضِرٌ غَيْرُ غَائِبٍ وَلا مَيِّتٍ، فَهُوَ مِنْ بَابِ الدُّعَاءِ، وَالتَّوَسُّلِ بِدُعَاءِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ الحَيِّ الحَاضِرِ، وَذَلِكَ ثَابِتُ بِدَلِيلِ الكَّتَابِ وَالسُّنَّةِ.
- وَإِنْ شَفَعَ لَهُ عِنْدَ مَخْلُوقٍ؛ فَإِنْ كَانَ فِي مُبَاحٍ فَجَائِزَةٌ. وَإِنْ كَانَتْ فِي مُحَرَّمٍ فَمَمْنُوعَةٌ. وَإِنْ كَانَتْ فِي مُحَرَّمٍ فَمَمْنُوعَةٌ. عَلَى مَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي الشَّفَاعَةِ الحَسنَةِ، وَالشَّفَاعَةِ السَّيِّئَةِ.
- ٣. وَجْهُ الدَّلالَةِ مِنَ الآيَةِ عَلَى الشَّفَاعَةِ الْمَنْفِيَّةِ، قَوْلُهُ: ﴿ وَكَا شَفَاعَةٌ ﴾، فَ(لا)
   هُنَا نَافِيَةٌ. أَيْ: أَنَّ اللهَ يَنْفِي الشَّفَاعَةَ الَّتِي تُطْلَبُ مِنْ غَيْرِهِ فِيمَا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ سِوَاهُ، وَهِيَ الَّتِي كَانَ يَطْلُبُهَا الْمُشْرِكُونَ مِنْ آلِهِتِهِمْ، وَالَّتِي تَكُونُ بِغَيْرِ عَلَيْهِ سِوَاهُ، وَهِيَ الَّتِي كَانَ يَطْلُبُهَا الْمُشْرِكُونَ مِنْ آلِهَتِهِمْ، وَالَّتِي تَكُونُ بِغَيْرِ إِنْ اللهِ وَبِغَيْرِ رِضَاهُ.
   إذْنِ اللهِ وَبِغَيْرِ رِضَاهُ.

وَمِثْلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾ [المدثر: ﴿ وَمَثْلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسُ عَنْ نَفْسِ شَيْئًا وَكَا يُقْبَلُ مَنْهَا عَدُلُ وَلَا تُنْفَعُهُا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ نُنْصَرُونَ ﴾ [البقرة: ١٢٣].

# الشَّفَاعَةُ الْمُثَّبَّنَّةُ

وَالشَّفَاعَةُ المُثْبَتَةُ: هِيَ الَّتِي تُطْلَبُ مِنَ اللهِ، وَالشَّافِعُ مُكْرَمُ اللهِ، وَالشَّافِعُ مُكْرَمُ بِالشَّفَاعَةِ، وَالمَشْفُوعُ لَهُ: مَنْ رَضِيَ اللهُ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ بَعْدَ الإِذْنِ كَمَا فِالشَّفَاعَةِ، وَالمَشْفُوعُ لَهُ: مَنْ رَضِيَ اللهُ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ بَعْدَ الإِذْنِ كَمَا قَالَ - تَعَالَى -: ﴿ مَنْ ذَا الّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٥٥٥].

#### الفَوَائِدُ المُنْتَقَاةُ:

٢. قَوْلُهُ: (الشَّافِعُ مُكْرَمٌ بِالشَّفَاعَةِ)، أَيْ: أَنَّ الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - عِنْدَمَا يَأْذَنُ بِالشَّفَاعَةِ، وَيَقْبَلُهَا مِمَّنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ؛ إِنَّمَا يَقْبَلُهَا لِأَجْلِ إِكْرَامِهِمْ بِالشَّفَاعَةِ، وَيَقْبَلُهَا لِأَجْلِ إِكْرَامِهِمْ وَإِلَّا فَالأَمْرُ كُلَّهُ للهِ وَحْدَهُ.
 وَإِظْهَارِ مَنْزِلَتِهِمْ بَيْنَ الْعَالَمِينَ، وَإِلَّا فَالأَمْرُ كُلَّهُ للهِ وَحْدَهُ.

وَدَلِيلُ هَاتَيْنِ النَّقْطَتَيْنِ مَا تَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ العُظْمَى - قَالَ: "فَأْقُولُ أَنَا لَهَا وَأَنْطَلِقُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الآنَ يُلهُمْنِيهُ اللهُ، ثُمَّ مَرَبِي، فَيُؤْذَنُ لِي فَأْقُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لا أَقْدِم عَلَيْهِ الآنَ يُلهُمْنِيهُ اللهُ، ثُمَّ مَرَبِي، فَيُؤْذَنُ لِي فَأَقُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لا أَقْدِم عَلَيْهِ الآنَ يُلهُمْنِيهُ اللهُ، ثُمَّ مَرَبِي، فَيُؤْذَنُ لِي فَأَقُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِد لا أَقْدِم عَلَيْهِ الآنَ يُلهُمْنِيهُ اللهُ، وَسَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ أَخِرَ لَهُ سَاجِداً، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَلَنْ فَعْ مَرَأُسَكَ، وقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وسَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ أَنْ يَشَفَعْ ".

٣. شُرُوطُ الشَّفَاعَةِ الْمُثْبَتَةِ:

أ- شُرُوطُ الْمُشَفَّع فِيهِ: يُشْتَرَطُ فِي الْمُشَفَّع فِيهِ حَتَّى تُقْبَلَ الشَّفَاعَةُ فيه أَمْرَانِ:

- أَنْ يَرْضَى اللهُ عَنْهُ.

- أَنْ يَأْذَنَ اللهُ فِي الشَّفَاعَةِ لَهُ.

ب- شُرُوطُ الشَّافِعِ: يُشْتَرَطُ فِي الشَّافِعِ حَتَّى تُقْبَلَ شَفَاعَتُهُ فِي غَيْرِهِ أَمْرَانِ:

- أَنْ يَرْضَى اللهُ عَنْهُ.

- أَنْ يَأْذَنَ اللهُ لَهُ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ -تَعَالَى-: ﴿ وَكُمْ مِنْ مَلَكُ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَعَاءُ وَيَرْضَى ﴾ [النجم: شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾ [النجم: ٢٦]. وَقَوْلُهُ -تَعَالَى-: ﴿ وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَنِ الْمُتَضَى ﴾ [سورة الأنبياء: ٢٨].

## القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ

أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ظَهَرَ عَلَى أُنَاسٍ مُتَفَرِّقِينَ فِي عِبَادَاتِهِمْ مِنْ يَعْبُدُ النَّبِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الأَنْبِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الأَنْبِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهِ اللهِ حَجَارَ وَالأَشْجَارَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ، وَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ -تَعَالَى-: {وَقَاتِلُوهُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ -تَعَالَى-: {وَقَاتِلُوهُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ -تَعَالَى-: {وَقَاتِلُوهُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ -تَعَالَى-: {وَقَاتِلُوهُمْ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ -تَعَالَى-: {وَقَاتِلُوهُمْ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ إِلَهِ } [البقرة: ١٩٣].

وَدَلِيلُ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ قَوْلُهُ -تَعَالَى-: {وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ } [فصلت: ٣٧].

وَدَلِيلُ الْمَلائِكَةِ قَوْلُهُ -تَعَالَى-: {وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا} [آل عمران: ۸۰].

وَدَلِيلُ الْأَنْبِيَاءِ قَوْلُهُ -تَعَالَى-: {وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ} [المائدة: ١١٦].

وَدَلِيلُ الصَّالِحِينَ قَوْلُهُ -تَعَالَى-: {أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمْ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ... } الآية [الإسراء: ٧٥]. وَدَلِيلُ الأَحْجَارِ وَالأَشْجَارِ قَوْلُهُ -تَعَالَى-: {أَفَرَأَيْتُمْ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ النَّالِثَةَ الْأُخْرَى} [النحم: ١٩-٢٠].

وَحَدِيثُ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْشِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ - إِلَى حُنَيْنٍ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى حُنَيْنٍ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ فَقُلْنَا: يَا عَنْدَهَا وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطِ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ ... الحَدِيثَ.

# مناسبةُالقَاعِدةِ

جَاءَ الْمُؤَلِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ- بِمَذِهِ القَاعِدَةِ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ؛ لِأَنَّ الحِجَاجَ الشَّرْعِيَّ يَقْتَضِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ:

• فِي القَاعِدَةِ الأُولَى بَيَّنَ: أَنَّ الْمُشْرِكِينَ يُقِرُّونَ بِأَنَّ اللهَ -تَعَالَى- هُوَ الخَالِقُ وَالرَّازِقُ وَالْمُدَبِّرُ ... إلخ.

وَهُنَا يَرِدُ سُؤَالٌ: إِذَا كَانُوا يُقِرُّونَ بِذَلِكَ كَيْفَ كَانُوا مُشْرِكِينَ مُسْتَبَاحِي الدَّمِ وَالْمَالِ.

• فَجَاءَتِ القَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ بَجُيبُ عَلَى هَذَا السُّؤَالِ: بِأَنَّ شِرْكَهُمْ الَّذِي أَبَاحَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالْهُمْ كَانَ بِصَرْفِهِمُ العِبَادَةَ لِغَيْرِ اللهِ بِطَلَبِهِمُ القُرْبَةَ وَالشَّفَاعَة.

وَهُنَا يَرِدُ اعْتِرَاضٌ آخَرُ مِمَّنْ وَقَعَ فِي الشِّرْكِ فِي هَذِهِ الأَزْمَانِ، بِأَنْ يَقُولَ: إِنَّ هَذَا كَانَ شِرْكاً لِأَنَّهُمْ طَلَبُوهَا مِنَ الأَصْنَامِ وَالأَوْتَانِ، أَمَّا خَنُ فَنَطْلُبُهَا مِنَ الأَصْنَامِ وَالأَوْتَانِ، أَمَّا خَنُ فَنَطْلُبُهَا مِنَ الأَصْنَامِ وَالأَوْتَانِ، أَمَّا خَنُ فَنَطْلُبُهَا مِنَ الأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِينَ الَّذِينَ ثَبَتَتْ هَمُ الشَّفَاعَةُ بِأَدِلَّةِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

• فَجَاءَتِ القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ بَجِيبُ عَلَى هَذَا الزَّعْمِ وَتُبَيِّنُ: أَنَّ الشِّرْكَ، هُو: صَرْفُ العِبَادَةِ لِغَيْرِ اللهِ أَيَّا كَانَ الْمَعْبُودُ مَلَكاً مُقَرَّباً أَوْ نَبِيًّا مُرْسَلاً أَوْ صَالِحاً مُبَحَّلاً، فَضْلاً عَنْ غَيْرِهِمْ مِنَ الأَحْجَارِ وَالأَشْجَارِ ... إلخ.

#### المَعْنَى التَّفْصِيلِيُّ:

## أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ - ظَهَرَ عَلَى أُنَاسٍ مُتَفَرِّقِينَ فِي عِبَادَاتِهِمْ.

#### الفَوَائِدُ المُنْتَقَاةُ:

١. قَوْلُهُ: [ظَهَرَ] مُقْتَبَسَةٌ مِنْ قَوْلِهِ -تَعَالَى-: ﴿ هُو الَّذِي أَمْ سِلَ مَسُولَهُ بِالْهُدَى وَوْلُهُ: [ظَهَرَ] مُقْتَبَسَةٌ مِنْ قَوْلِهِ -تَعَالَى-: ﴿ هُو اللَّذِي أَمْ سِلَ مَسُولَهُ بِالْهُدَى وَوْلُهُ إِلَّهُ وَلَوْ كَرِهِ الْمُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣٣].

فَفِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ تَظْهَرُ بَرَاعَةُ الْمُؤَلِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ - وَشِدَّةُ اتِّبَاعِهِ لِلأَلْفَاظِ الشَّرْعِيَّةِ؛ لأَنَّهُ ذَكر هَذِهِ اللَّفْظَة فِي سِيَاقِ البِعْثَةِ وَالإِرْسَالِ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى قَوْمٍ يَعْبُدُونَ الأَوْثَانَ، فَاحْتَارَ لَفْظَ الظُّهُورِ دُونَ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى قَوْمٍ يَعْبُدُونَ الأَوْثَانَ، فَاحْتَارَ لَفْظَ الظُّهُورِ دُونَ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى قَوْمٍ يَعْبُدُونَ الأَوْثَانَ، فَاحْتَارَ لَفْظَ الظُّهُورِ دُونَ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى قَوْمٍ يَعْبُدُونَ الأَوْثَانَ، فَاحْتَارَ لَفْظَ الظُّهُورِ دُونَ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - لِقَوْلِهِ: ﴿ لِلْفُلُهِ : ﴿ لِلْعَلَمْ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٢. قَوْلُهُ: [أُنَاسٍ] يُرِيدُ بِهِمُ الْمُؤَلِّفُ -رَحِمَهُ الله - مَنْ كَانُوا عَلَى الشِّرْكِ وَمَنْ بَقُوا عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ هَؤُلاءِ يُقَالُ عَنْهُمْ: (أُنَاسُ) أَوِ (النَّاسُ) فَقَط بِخِلافِ مَنْ دَخَلَ فِي دِينِ اللهِ؛ فَإِنَّهُ يُقَالُ عَنْهُ: (مُؤْمِنٌ) أَوْ (مُسْلِمٌ). وَهَذِهِ هِي طَرِيقَةُ دَخَلَ فِي دِينِ اللهِ؛ فَإِنَّهُ يُقَالُ عَنْهُ: (مُؤْمِنٌ) أَوْ (مُسْلِمٌ). وَهَذِهِ هِي طَرِيقَةُ الله وَخَلَ فِي دِينِ اللهِ؛ فَإِنَّهُ يُقَالُ عَنْهُ: (مُؤْمِنٌ) أَوْ (مُسْلِمٌ). وَهَذِهِ هِي طَرِيقَةُ الله وَ الله عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَقَوْلِهِ - تَعَالَى -: ﴿ يَا أَنْهَا النَّاسُ ضَرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ اللهِ لَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

يَخْلُقُوا ذَبُابًا وَلُو اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبُهُ مُ الذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴾ [الحج: ٧٣]. وَهَذَا فِي الغَالِبِ.

٣. قَوْلُهُ: [مُتَفَرِّقِينَ] أَيْ: حَالَ كَوْنِهِمْ مُخْتَلِفِينَ فِي مُعْتَقَدَاتِهِمْ. دَلِيلُهَا قَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ مُنيبِينَ إِلَيهِ وَاتَقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَحُونَ ﴾ [الروم: ٣١ - فَرَقُوا دِينَهُ مُ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَّيهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [الروم: ٣١ - ٣٦]. وَهَذِهِ العَلامَةُ هِيَ مِنْ أَهَمِّ الأَوْصَافِ الْمُبِيّنَةِ لِأَهْلِ الشِّرْكِ وَالبَاطِلِ: أَنَّ أَقْوَاهُمْ مُخْتَلِفَةٌ، وَآرَاءَهُمْ مُضْطَرِبَةٌ، وَقُلُوبَهُمْ مُشَتَّتَةٌ. وَإِنْ كُنْتَ تَرَاهُمْ فِي صَفِّ وَاحِدٍ، كَمَا قَالَ -تَعَالَى -: ﴿ لَا يُقَاتِلُونَ كُمْ جَمِيعًا إِنَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ الْوَمِنَ وَمَرَاءِ جُدُم بَأَسُهُمْ مُبْتَهُمُ مُ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا إِنَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ الْوَمِنَ وَمَرَاءِ جُدُم بَأَسُهُمْ مُبْتَهُمُ مُ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا إِنَّا فِي قُرَى مُحَمَّنَةٍ الْمُؤْمِدُ وَمُنَا عِقُلُوبُهُمْ مُنْتَلَقَةً وَاللَّهُمُ مُ مُنْتَلِقَةً مُ اللَّهُمُ مُنْتَلِقَةً وَلَوْبُهُمْ مُنْتَلِقَةً مُنْ عَلَى اللَّهُ مُنْتَلِقَةً وَقُولُونَ اللَّهُ عَلَيْ وَلِيلًا عَلَيْهُ مُ اللَّهُ مُنْ قَوْمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [الحشر: ١٤].

وَذَلِكَ نَاتِجٌ مِنْ كَوْنِ مَصْدَرِ البَاطِلِ هُوَ الأَهْوَاءَ، وَهِيَ مَصَادِرُ مَخْلُوطَةٌ.

أُمَّا أُهْلُ الحَقِّ فَمَصْدَرُهُمُ الوَحْيُ وَهُوَ قَوْلُ اللهِ الخَالِقِ، قَالَ -تَعَالَى-: ﴿ أَفَلا يَنَدَّ بَرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا ﴾ ﴿ أَفَلا يَنَدَّ بَرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا ﴾ [سورة النساء: ٨٢].

٤. قَوْلُهُ: [فِي عِبَادَاتِهِمْ] يَقْصِدُ بِهَا مَعْبُودَاتِهِمْ، بَدَلِيلِ مَا بَعْدَهَا.

مِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الْمَلائِكَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الْأَنْبِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الأَنْبِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ.

#### الفَوَائِدُ المُنْتَقَاةُ:

١. هَذَا بَيَانٌ لِلْوَاقِعِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ، وَفِيهِ رَدُّ لِلشُّبْهَةِ القَائِلَةِ: أَنَّ الْمُشْرِكُونَ، وَفِيهِ رَدُّ لِلشُّبْهَةِ القَائِلَةِ: أَنَّ الْمُشْرِكِينَ عَبَدُوا الأَصْنَامَ وَالأَحْجَارَ، وَأَمَّا مَنْ وَقَعَ فِي الشِّرْكِ فِي هَذِهِ الأَزْمَانِ الْمُشْرِكِينَ عَبَدُوا الأَصْنَامَ وَالأَحْجَارَ، وَأَمَّا مَنْ وَقَعَ فِي الشِّرْكِ فِي هَذِهِ الأَزْمَانِ الْمُشْرِكِينَ عَبَدُوا اللَّمْ فَاعَةَ مِنَ الأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَكَيْفَ جَعْلُونَ الصَّالِحِينَ فَلَيْفَ جَعْلُونَ الصَّالِحِينَ فَكَيْفَ جَعْلُونَ الصَّالِحِينَ كَالأَصْنَامِ.

وَيَغْلُوا بَعْضُهُمْ وَيَقُولُ: أَنْتُمْ تُنْكِرُونَ شَفَاعَةَ الأَوْلِيَاءِ، وَتُبْغِضُونَ الصَّالِيِنَ حَتَّى رَوَّجُوا الشِّرْكَ بَيْنَ الجَهَلَةِ وَالعَوَامِّ، وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ البُهْتَانِ، وَأَكْبَرِ حَتَّى رَوَّجُوا الشِّرْكَ بَيْنَ الجَهَلَةِ وَالعَوَامِّ، وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ البُهْتَانِ، وَأَكْبَرِ الضَّلالِ؛ فَإِنَّ عَجَبَّةَ الأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِينَ تَكُونُ بِمُتَابَعَتِهِمْ وَالاقْتِدَاءِ بِهِمْ لا فِي الضَّلالِ؛ فَإِنَّ عَجَبَّةَ الأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِينَ تَكُونُ بِمُتَابَعَتِهِمْ وَالاقْتِدَاءِ بِهِمْ لا فِي عِبَادَتِهِمْ وَسُؤَالِهِمْ.

وَلِهُذَا جَاءَتْ هَذِهِ القَاعِدَةُ مُبَيِّنَةً فَسَادَ هَذَا الظَّنِّ، وَكَاشِفَةً عَنْ حَقِيقَةِ الشِّرُكِ الَّذِي حَرَّمَهُ اللهُ، وَأَنَّهُ كَانَ فِي عِبَادَةِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمَلائِكَةِ وَالصَّالِحِينَ، الشِّرُكِ الَّذِي حَرَّمَهُ اللهُ، وَأَنَّهُ كَانَ فِي عِبَادَةِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمَلائِكَةِ وَالصَّالِينَ، كَمَا هُوَ فِي عِبَادَةِ الأَشْجَارِ وَالأَحْجَارِ وَالشَّمْسِ وَالقَمَرِ لا فَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا.

٢. قَوْلُهُ: [الْمَلائِكَة]: جَمْعُ مَلَكٍ، مَأْخُوذٌ مِنَ الأُلُوكَةِ، وَهِيَ: الرِّسَالَةُ.

وَهُمْ أَجْسَامٌ نَوْرَانِيَّةٌ خَلَقَهُمُ اللهُ لِعِبَادَتِهِ وَطَاعَتِهِ وَتَنْفِيذِ أَوَامِرِهِ، فَكُلُّ مِنْهُمْ مُوكَلُّ بِعَمَلِهِ.

# وَمِنْ مَرَ إِتِ الإِيمَانِ بِهِمْ:

- أ- الْمَرْتَبَةُ الأُولَى: أَنْ نُؤْمِنَ بِوُجُودِهِمْ وَصِفَاتِهِمْ عَلَى الإِجْمَالِ كَمَا وَرَدَ ذَلِكَ فِي الْمَرْتَبَةُ الأُولَى: أَنْ نُؤْمِنَ بِوُجُودِهِمْ وَصِفَاتِهِمْ عَلَى الإِجْمَالِ كَمَا وَرَدَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.
- ب- الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ نُؤْمِنَ بِأَسْمَاءِ مَنْ ذُكِرَتْ أَسْمَاؤُهُمْ، أَوْ ذُكِرُوا بِأَوْصَافِهِمْ عَلَى التَّفْصِيلِ، كَجِبْرِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَمَلَكِ الموتِ وَمَلَكِ الأَرْحَامِ.
- وَأَنْ نُؤْمِنَ بِصِفَاتِ مَنْ ذُكِرَتْ صِفَاتُهُمْ عَلَى التَّفْصِيلِ، كَجِبْرِيلَ -عَلَيْهِ التَّفْصِيلِ، كَجِبْرِيلَ -عَلَيْهِ السَّلامُ أَنَّ لَهُ: "لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحِ" (متفق عليه).
- وَأَنْ نُؤْمِنَ بِأَعْمَالِ مَنْ ذُكِرَتْ أَعْمَالُهُمْ عَلَى التَّفْصِيلِ، وَأَعْظَمُهُمْ ثَلاثَةُ وَأَنْ نُؤْمِنَ بِأَعْمَالُ مَنْ ذُكِرَتْ أَعْمَالُهُمْ عَلَى التَّفْصِيلِ، وَأَعْظَمُهُمْ ثَلاثَةُ وَهُمْ الْمُوكَلُونَ بِالْحَيَاةِ :
- ١) جَبْرِيلُ -عَلَيْهِ السَّلامُ- مُؤْكَلُ بِحَيَاةِ القُلُوبِ؛ لِأَنَّهُ مُبَلِّغُ الوَحْيِ لِلرُّسُلِ
   وَالأَنْبِيَاءِ.
- ٢) مِيكَائِيلُ -عَلَيْهِ السَّلامُ- مُوكَلُ بِحَيَاةِ الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ؛ لأَنَّهُ مُرْسَلُ
   بالقَطْر.
- ٣) إِسْرَافِيلُ -عَلَيْهِ السَّلامُ- مُوكَلُّ بِحَيَاةِ الأَبْدَانِ عِنْدَ البَعْثِ؛ لِأَنَّهُ النَّافِخُ فِي الصُّور.

- ٣. قَوْلُهُ: [الأَنْبِيَاء]: جَمْعُ نَبِيٍّ، وَلُغَةً لَهُ مَعْنَيَانِ:
- أَصْلُهُ: النَّبَأُ، أَيْ: الحَبَرُ، فَالنَّبِيُّ مُخْبَرُ بِوَحْي اللهِ.
- أَصْلُهُ: نَبَا يَنْبُوا إِذَا اِرْتَفَعَ، فَالنَّبِيُّ مُرْتَفِعٌ بِرُتْبَةِ النُّبُوَّةِ. وَأَمَّا شَرْعاً فَسَبَقَ بَيَانُهُ، وَمِنْ مَرَاتِبِ الإِيمَانِ بِهِمْ:
- أ- الْمَرْتَبَةُ الأُولَى: الإِيْمَانُ الْمُجْمَلُ بِهِمْ: بِأَنَّهُمْ صَادِقُونَ لا يَكْذِبُونَ، وَعَلْمُوفَونَ لا يُعْبَدُونَ، وَإِنَّمَا يُبَلِّغُونَ وَحْيَ اللهِ -تَعَالَى- لِأُمْمِهِمْ وَأَقْوَامِهِمْ، وَأَنَّ عَلَى مَنْ أُرْسِلُوا إِلَيهِمْ اتِّبَاعُهُمْ.
- ب- الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ نُؤْمِنَ بِالتَّفْصِيلِ بِأَسْمَاءِ مَنْ ذُكِرَتْ لَنَا أَسْمَاؤُهُمْ، وَهُمْ
   خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ نَبِيّاً وَرَسُولاً، جُمِعُوا فِي هَذَا النَّظْمِ:
- فِي " تِلْكَ حُجَّتُنَا " مِنْهُمْ ثَمَانِيَةٌ ... مِنْ بَعْدِ عَشْرٍ وَيَبْقَى سَبْعَةٌ وَهُمُ الْدِرِيسُ هُودٌ شُعَيْبٌ صَالِحٌ وَكَذَا ... ذُو الْكِفْلِ آدَمُ بِالْمُحْتَارِ قَدْ حُتِمُوا إِدْرِيسُ هُودٌ شُعَيْبٌ صَالِحٌ وَكَذَا ... ذُو الْكِفْلِ آدَمُ بِالْمُحْتَارِ قَدْ حُتِمُوا وَحَاتَمَهُمْ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الَّذِي خَتَمَتْ شَرِيعَتُهُ وَحَاتَمَهُمْ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الَّذِي خَتَمَتْ شَرِيعَتُهُ كُلُ الشَّرَائِعِ، فَلا عُذْرَ لِأَحَدٍ بَلَعَتْهُ رِسَالَتُهُ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنَ بِهِ وَيَتَبِعَهُ مِنَ الإِنْسِ كُلُ الشَّرَائِعِ، فَلا عُذْرَ لِأَحَدٍ بَلَعَتْهُ رِسَالَتُهُ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنَ بِهِ وَيَتَبِعَهُ مِنَ الإِنْسِ وَالْحَجَم.
- قَوْلُهُ [الصَّالِحِينَ]: جَمْعُ صَالِحٍ، وَهُوَ كُلُّ مَنِ امْتَثَلَ شَرْعَ اللهِ بِفِعْلِ أَوَامِرِهِ
   وَاجْتِنَابِ زَوَاجِرِهِ. وَلَهُ حَقُّ أَنْ يُوَالَى، وَيُحَبُّ فِي اللهِ قَدْرَ صَلاحِهِ، وَلَكِنَّهُ لا يُعْبَدُ، وَلا يُحْلَفُ بِهِ، وَلا يُلْجَأُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ إِلَيْه.
  - ٥. قَوْلُهُ [الأَشْجَارِ وَالأَحْجَارِ ... الشَّمْسِ وَالقَمَر]: هَذِهِ الأَشْيَاءُ مَعْلُومَةُ.

وَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ - تَعَالَى-: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٣].

#### الفَوَائِدُ المُنْتَقَاةُ:

١- قَدْ قَاتَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُشْرِكِينَ بَعْدَ الهِجْرَةِ مُدَّةَ عَشْرِ سِنِينَ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مِلَلِ الكُفْرِ، فَالْغَزَوَاتُ سَبْعُ وَعِشْرُونَ، قَاتَلَ مِنْهَا سِنِينَ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مِلَلِ الكُفْرِ، فَالْغَزَوَاتُ سَبْعُ وَعِشْرُونَ، قَاتَلَ مِنْهَا بِنَفْسِهِ فِي تِسْعٍ: بَدْرٍ، وَأُحُدٍ، وَالْخُنْدَقِ، وَقُرَيْظَةً، وَالْمُصْطَلِقِ، وَحَيْبَرَ، وَالْفَتْح، وَحُنَيْنِ، وَالطَّائِفِ.
 وَلُفَتْح، وَحُنَيْنِ، وَالطَّائِفِ.

وَأُمّا سَرَايَاهُ وَبُعُوثُهُ فَقَرِيبٌ مِنْ سِتّينَ، أَنْفَذَهَا جَمِيعاً لِإِقَامَةِ الْمِلَّةِ الْمِلَّةِ العَوْجَاءِ وَإِرْجَاعِهَا إِلَى الْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَاءِ، لا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَنْ عَبَدَ العَوْجَاءِ وَإِرْجَاعِهَا إِلَى الْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَاءِ، لا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَنْ عَبَدَ مَلَكاً، أَوْ نَبِيًّا، أَوْ صَالِحًا، أَوْ شَحَراً، أَوْ حَجَراً، أَوْ شَمْساً، أَوْ قَمَراً.

القَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ -تَعَالَى-: ﴿ وَقَاتِلُوهُ مُ حَتَّى لا تَحُونَ فِتْنَةٌ وَكُولُ - القَوْلُ فِي اللهِ عُكَمَّدٍ وَيَحُونَ الدِينُ لِلّهِ ﴿ . "قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: يَقُولُ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - لِنَبِيّهِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى لا يَكُونَ شِرْكُ بِاللهِ، وَحَتَّى لا يُعْبَدَ دُونَهُ أَحَدُ، تَكُونَ فِتْنَةٌ يَعْنِي: حَتَّى لا يَكُونَ شِرْكُ بِاللهِ، وَحَتَّى لا يُعْبَدَ دُونَهُ أَحَدُ، وَتَكُونَ فِتْنَةٌ يَعْنِي: حَتَّى لا يَكُونَ شِرْكُ بِاللهِ، وَحَتَّى لا يُعْبَدَ دُونَهُ أَحَدُ، وَتَكُونَ العِبَادَةُ وَالطَّاعَةُ لللهِ وَتَصْمُحِلَّ عِبَادَةُ الأَوْتَانِ وَالآلِهَةِ وَالأَنْدَادِ، وَتَكُونَ العِبَادَةُ وَالطَّاعَةُ لللهِ وَحُدَهُ دُونَ عَيْرِهِ مِنَ الأَصْنَامِ وَالأَوْتَانِ، كَمَا قَالَ قَتَادَةُ " (تفسير وَحْدَهُ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الأَصْنَامِ وَالأَوْتَانِ، كَمَا قَالَ قَتَادَةُ " (تفسير الطبري:٣٠/٧٥).

#### الفَوَائِدُ المُنْتَقَاةُ:

١. إِنَّ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللهِ -تَعَالَى-، أَيْ: العَلامَاتِ اللهِ النَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللهِ -تَعَالَى-، أَيْ: العَلامَاتِ اللهَ النَّهُ وَاللهُ اللهُ ا

### وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ

- ٢. فِي قَوْلِهِ -تَعَالَى-: ﴿ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمْسِ وَلَا لِلْقَاتِ الْعَظِيمَة قَدْ عُبِدَتْ مِنْ دُونِ اللهِ -تَعَالَى-؛ لِذَلِكَ جَاءَ النَّهْيُ عَنْ هَذَا الفِعْلِ لِكَوْنِهِ شِرْكاً، وَهَذَا هُوَ مَوْطِنُ اسْتِدْلالِ الْمُؤَلِّفِ -رَحِمَهُ الله عَلَى هَذَا الفِعْلِ لِكَوْنِهِ شِرْكاً، وَهَذَا هُوَ مَوْطِنُ اسْتِدُلالِ الْمُؤَلِّفِ -رَحِمَهُ الله عَلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ صُرِفَتْ لَهُ العِبَادَةُ كَالسُّجُودِ مَثَلاً فَهُو إِلَهُ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ تَعَالَى-، وَلَيْسَ ذَلِكَ خَاصًا بِالأَصْنَامِ كَمَا يَظُنُّهُ الْجَهَلَةُ.
- ٣. قَوْلُهُ تَعَالَى -: ﴿ الَّذِي حَلَقَهُنَ ﴾ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ تُفِيدُ التَّعْلِيلِ، أَيْ: لِأَنَّهُ حَلَقَهُنَ ، وَهَذَا مِنَ الاسْتِدُلالِ بِالرُّبُوبِيَّةِ عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ الإِلْهِلِيَّةِ وَالإِنْفِرَادِ بِالعُبُودِيَّةِ.

وَدَلِيلُ الْمَلائِكَةِ قَوْلُهُ -تَعَالَى-: {وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: ٨٠].

#### الفَوَائِدُ المُنْتَقَاةُ:

- ١. إِنَّ كُلَّ مَنْ صُرِفَتْ لَهُ العِبَادَةُ فَهُو إِلَهٌ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ، وَمِنْهُمُ الْمَلائِكَةُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا يَلْمُرَكُ مُ أَنْ تَتَخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنّبيّينَ أَمْرِبَابًا ﴾ ،
   وَهَذَا هُوَ مَوْطِنُ اسْتِدُلالِ الْمُؤلِّفِ -رَحْمَهُ الله فِي رَدِّهِ عَلَى الشَّبْهَةِ الْمُثَارَةِ عَنْدَ عُبَّادِ الأَوْلِيَاءِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ: أَنَّ الشِّرْكَ هُو عِبَادَةُ الأَصْنَامِ، فَأَبْطَلَتِ الآيَةُ شُبْهَتَهُمْ ؛ لِأَنَّ الْمَلائِكَةَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَالأَوْلِيَاءِ وَصَرُفُ العِبَادَةِ فَالْمُؤلِّمَ مِنْ الصَّالِحِينَ وَالأَوْلِيَاءِ وَصَرُفُ العِبَادَةِ فَلَا اللهَ مُؤلِّمُ الْعِبَادَةِ وَصَرُفُ العِبَادَةِ فَكُنْ عُرْبُحُ عِنْ دَائِرةِ الإِسْلامِ.
- ٢. فِي قَوْلِهِ -تَعَالَى-: ﴿ أَيَّا مُرُكُ مُ بِالْلِكُ فُرِ ﴾ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ صَرْفَ مَرْفَ العِبَادَةِ لِلْمَلائِكَةِ وَالأَنْبِيَاءِ كُفْرٌ؛ لِأَنَّهُ شِرْكُ بِاللهِ -تَعَالَى-.
- ٣. قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ البنُ نَيْمِيَّةً -رَحِمَهُ اللهُ-: "فَإِذَا جُعِلَ مَنْ اتَّخَذَ الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا كَافِرًا فَكَيْفَ مَنْ اتَّخَذَ مَنْ دُونَهُمْ مِنْ الْمَشَايِخِ وَغَيْرِهِمْ أَرْبَابًا وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا كَافِرًا فَكَيْفَ مَنْ اتَّخَذَ مَنْ دُونَهُمْ مِنْ الْمَشَايِخِ وَغَيْرِهِمْ أَرْبَابًا وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا لَقَوْلِ:

أَنَّ مَطْلُوبَ الْعَبْدِ إِنْ كَانَ مِنْ الْأُمُورُ الَّتِي لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى: مِثْلُ أَنْ يَطْلُبَ شِفَاءَ مَرِيضِهِ مِنْ الْآدَمِيِّينَ وَالْبَهَائِمِ أَوْ وَفَاءَ دَيْنِهِ مِنْ غَيْرِ جِهَةٍ

مُعَيَّنَةٍ أَوْ عَافِيَةَ أَهْلِهِ وَمَا بِهِ مِنْ بَلَاءِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَانْتِصَارَهُ عَلَى عَدُوِّهِ وَعُوْرَانَ ذَنْبِهِ أَوْ دُخُولَهُ الْجُنَّةَ أَوْ نَجَاتَهُ مِنْ النَّارِ أَوْ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَهِدَايَةَ قَلْبِهِ وَغُفْرَانَ ذَنْبِهِ أَوْ دُخُولَهُ الْجُنَّةَ أَوْ نَجَاتَهُ مِنْ النَّارِ أَوْ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَالْقُرْآنَ أَوْ أَنْ يُصْلِحَ قَلْبَهُ وَيُحَسِّنَ خُلُقَهُ وَيُزَكِّى نَفْسَهُ وَأَمْثَالَ ذَلِكَ.

فَهَذِهِ الْأُمُورُ كُلُّهَا لَا يَجُوزُ أَنْ تُطْلَبَ إِلَّا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ لِمَلِكِ وَلَا نَبِيٍّ وَلَا شَيْحٍ - سَوَاءٌ كَانَ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا - اغْفِرْ ذَنْبِي وَلَا أُنْصُرْنِي عَلَى عَدُوِّي وَلَا أَشْفِ مَرِيضِي وَلَا عَافِنِي أَوْ عَافِ أَهْلِي أَوْ دَابَّتِي وَمَا أَشْبَهَ عَلَى عَدُوِّي وَلَا اشْفِ مَرِيضِي وَلَا عَافِنِي أَوْ عَافِ أَهْلِي أَوْ دَابَّتِي وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

وَمَنْ سَأَلَ ذَلِكَ عَنْلُوقًا كَائِنًا مَنْ كَانَ فَهُو مُشْرِكُ بِرَبِّهِ مَنْ جِنْسِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ الْمَلَائِكَةَ وَالْأَنْبِيَاءَ وَالتَّمَاثِيلَ الَّتِي يُصَوِّرُونَهَا عَلَى الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ الْمَلَائِكَةَ وَالْأَنْبِيَاءَ وَالتَّمَاثِيلَ اللَّهِ يَصَوِّرُونَهَا عَلَى اللَّهُ صَوْرِهِمْ وَمِنْ جِنْسِ دُعَاءِ النَّصَارَى لِلْمَسِيحِ وَأُمِّهِ قَالَ اللَّهُ — تَعَالَى —: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ كَا عَيْسَى ابْنَ مَرْبُ مَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهُيْنِ مِنْ دُونِ قَالَ اللَّهُ ﴾ اللَّهُ أَل اللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ أَل اللَّهُ يَا عَيْسَى ابْنَ مَرْبُ مَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي الْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أَل اللَّهُ عَلَى —: ﴿ اتَّخَذُوا أَخْبَامُهُمُ مُ وَمُهُمْ الْمُهُالَةُ هُو سَبُحَانَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللّهِ وَاللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَنْ مُ مَا أُمْرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا إِلَهَا وَاحِدًا لَا اللّهُ هُوسَبُحَانَهُ دُونِ اللّهِ وَالْمُسِيحَ ابْنَ مَنْ مَلِكُ مُ الْمَالُولُ لِللّهِ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهِ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُولُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَل

وَدَلِيلُ الْأَنْبِيَاءِ قَوْلُهُ -تَعَالَى-: {وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ} [المائدة: ١١٦].

## الفَوَائِدُ المُنْتَقَاةُ:

- ١. إِنَّ صَرْفَ العِبَادَةِ لِشَيْءٍ أَيًّا كَانَ يُصَيِّرُهُ إِلْهَا مَعْبُوداً مِنْ دُونِ اللهِ، لِقَوْلِهِ ١. إِنَّ صَرْفَ العِبَادَةِ لِشَيْءٍ أَيًّا كَانَ يُصَيِّرُهُ إِلْهَا مَعْبُوداً مِنْ دُونِ اللهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى -: ﴿ اتَّخِذُ ونِي وَأُمِّي إِلَهْمِنِ ﴾ [المائدة: ١١٦].
- ٢. وَمِمَّا يُسْتَفَادُ أَنَّ النَّبِيَّ مَهْمَا عَظُمَ قَدْرُهُ وَعَلَتْ مَنْزِلَتُهُ فَهُوَ مَخْلُوقٌ مَرْبُوبٌ لا يُعْبَدُ، فَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ —عَلَيْهِمَا السَّلامُ هُو نَبِيُّ عَظِيمٌ، وَرَسُولٌ جَلِيلٌ وَمَعَ ذَلِكَ فَهُوَ عَبْدُ لا يُعْبَدُ.
- ٣. فِي هَذِهِ الآيَةِ رَدُّ عَلَى شُبْهَةِ عُبَّادِ الأَوْلِيَاءِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِينَ: بِأَنَّ الشَّرْكَ عِبَادَةُ الحَجَرِ وَالشَّجَرِ، وَأُمَّا صَرْفُ العِبَادَةِ لِلأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِينَ فَهُوَ الشَّرْكَ عِبَادَةُ الحَجَرِ وَالشَّجَرِ، وَأُمَّا صَرْفُ العِبَادَةِ لِلأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِينَ فَهُوَ تَوَسُّلُ بِهِمْ لا عِبَادَةُ هَمُهُ.

فَهَذَا مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّ اللهَ -سُبْحَانَهُ - جَعَلَ صَرْفَ العِبَادَةِ لِنَبِيِّهِ عِيْسَى ابْنِ مَوْطِنُ مَرْيَمْ - عَلَيْهِ السَّلامُ - يَجْعَلُهُ إِلْهَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ - تَعَالَى -، وَهَذَا مَوْطِنُ اسْتِهْ السَّلامُ - يَجْعَلُهُ إِلْهَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ - تَعَالَى -، وَهَذَا مَوْطِنُ اسْتِهْ لالِ الْمُؤلِّفِ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي الرَّدِّ عَلَى الشُّبْهَةِ السَّابِقَةِ.

وَدَلِيلُ الصَّالِحِينَ قَوْلُهُ -تَعَالَى-: {أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمْ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ } الآية [الإسراء: ٧٥].

#### الفَوَائِدُ المُنْتَقَاةُ:

١. قَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿ يَدْعُونَ ﴾ تَحْتَمِلُ: دُعَاءَ العِبَادَةِ، وَدُعَاءَ الْمَسْأَلَةِ.

فَسَوَاءٌ صُرِفَتْ لَهُمْ عِبَادَةٌ، أَوْ طُلِبَتْ مِنْهُمْ حَاجَةٌ مِمَّا لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللهُ فَقَدِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ صَعَالَى اللهُ فَقَدِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ صَعَالَى اللهُ فَقَدِ اللهِ عَبْدُ مِنْ دُونِ اللهِ صَعَالَى -.

إِنَّ الدُّعَاءَ عِبَادَةٌ؛ وَيُوضِّحُهُا الآيَةُ الَّتِي قَبْلَهَا: ﴿ قُلُ الْدِينَ مَعْمُتُمُ وَمِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِعِيْكُ مُ وَكَا تَحْوِيلًا ﴾ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو مَ بِي عَسَى أَلَا قَوْلُهُ - تَعَالَى - : ﴿ وَأَعْتَنْ لِلْكُ مُ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو مَ بِي عَسَى أَلَا وَقُلُهُ - تَعَالَى - : ﴿ وَقَالَ بَعْدَهَا: اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

٣. إِنَّ أَصَحَّ قَوْلَي أَهْلِ العِلْمِ فِي سَبَبِ نُنُولِ هَذِهِ الآيَةِ، هُوَ مَا اخْتَارَهُ ابْنُ
 جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ-، وَأَقَرَّهُ ابْنُ كَثِيرٍ -رَحِمَهُ اللهُ- عَلَيْهِ: مَا رَوَاهُ

البُخَارِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ عِنْهُ - بِسَنَدِهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي قَوْلِهِ البُخَارِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ عَنْهُ - فِي قَوْلِهِ البُخَارِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ عَنْهُ - فِي قَوْلِهِ البُخَارِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ عَنْهُ - فَي اللهُ عَنْهُ وَيَخَافُونَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى مَبِّهِمْ الْوسِيلَةَ أَيهُمْ الْوَسِيلَةَ أَيهُمْ الْوَسِيلَةَ أَيهُمْ الْوَسِيلَةَ أَيهُمْ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ . . . الآية [الإسراء: ٥٧].

"قَالَ: "أُنَاسُ مِنَ الجِنِّ كَانُوا يُعْبَدُونَ فَأَسْلَمُوا" -وَفِي رِوَايَةٍ - قَالَ: "أَنَاسُ مِنَ الجِنِّ فَأَسْلَمَ الجِنِّ، وَتَمَسَّكَ هَوُلاءِ "نَاسٌ مِنَ الجِنِّ، وَتَمَسَّكَ هَوُلاءِ إِنَّاسٌ مِنَ الجِنِّ، وَتَمَسَّكَ هَوُلاءِ بِدِينِهِمْ" (تفسير ابن كثير: ٥٨٨).

- ٤. إِنَّ مَعْنَى الوَسِيلَةَ: القُرْبَةُ، قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ -رَحِمَهُ الله-: "وَالوَسِيلَةُ هِيَ: القُرْبَةُ، كَمَا قَالَ قَتَادَةُ، وَلِهَذَا قَالَ -تَعَالَى-: ﴿ أَيْهُ مُ أَقْرَبُ ﴾." (تفسير القُرْبَةُ، كَمَا قَالَ قَتَادَةُ، وَلِهَذَا قَالَ -تَعَالَى-: ﴿ أَيْهُ مُ أَقْرَبُ ﴾." (تفسير القُرْبَةُ، كَمَا قَالَ قَتَادَةُ، وَلِهَذَا قَالَ -تَعَالَى-: ﴿ أَيْهُ مُ أَقْرَبُ ﴾." (تفسير البن كثير: ٥/٩٨).
- ٥. فِي قَوْلِهِ —تَعَالَى—: ﴿ وَيَرْجُونَ مَرَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴾ الجَمْعُ بَيْنَ اللهُ الجَوْفِ وَالرَّجَاءِ، وَهِي أَكْمَلُ حَالٍ يَكُونُ عَلَيْهَا العَبْدُ؛ لِذَلِكَ وَصَفَ اللهُ الجَوْفِ وَالرَّجَاءِ، وَهِي أَكْمَلُ حَالٍ يَكُونُ عَلَيْهَا العَبْدُ؛ لِذَلِكَ وَصَفَ اللهُ الجَوْفِ وَالرَّجَاءِ، وَهِي أَكْمَلُ حَالٍ يَكُونُ عَلَيْهَا العَبْدُ؛ لِذَلِكَ وَصَفَ اللهُ الجَوْفِ وَالرَّجَاءِ، وَهِي أَكْمَلُ حَالٍ يَكُونُ عَلَيْهَا العَبْدُ؛ لِذَلِكَ وَصَفَ اللهُ الخَيْرَاتِ —تَعَالَى— عِمَا أَنْبِيَاءَهُ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُمْ صَانُوا يُسَامِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَبَدْعُونَنَا مَعْبًا وَمَهَا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ -رَحِمَهُ اللهُ-: "لا تَتِمُّ العِبَادَةُ إِلَّا بِالخَوْفِ وَالرَّجَاءِ، فَبِالخَوْفِ يَنْكَفُّ عَنِ الْمَنَاهِي، وَبِالرَّجَاءِ يُكْثِرُ مِنَ الطَّاعَاتِ" (تفسير ابن كثير: ٥/٥).

وَدَلِيلُ الْأَحْجَارِ وَالْأَشْجَارِ قَوْلُهُ -تَعَالَى-: {أَفَرَأَيْتُمْ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الثَّالِثَةُ الثَّالِيلُ اللْحُمْدِ وَالْأَشْجُولُ اللَّلُونُ اللَّلْمُ اللَّذِينِ اللَّالِثَالِثَةُ الثَّالِيلُونَا اللْفُلُولُةُ الثَّالِيلُةُ الثَّالِيلُ اللَّالِقَالِيلُونَا اللَّالِيلُونُ اللَّالِثَالِيلُونَا اللَّالِيلُونَا اللَّالِيلُونَا الْمُتَالِقُلُونَا اللَّالِيلُونَا اللَّالِيلُونَا اللَّالِيلُونَا اللْفَالِيلُونَا اللْفَالِيلُونَا اللْفَالِيلُونَا اللْفَالِيلُونَا اللْفَالِيلُونَا اللْفَالِيلُونَا اللْفَالِيلُونَا اللْفَالِيلُونَا اللَّالِيلُونَا اللَّلْمُنْ اللَّلْمُتُونَا اللَّلْمُالِيلُونَا اللْفَالِيلُونَا اللَّلْمُنِيلُونَا اللَّلْمُنْ اللْفَالْمُلُونَا اللَّلْمُنِيلُونَا اللْفَالِيلُونَا اللَّلْمُنْ اللْفَالِيلُونَا اللْفُلُونُ الْمُنْ الْمُلْفَالِيلُونَا اللْفَالِيلُونَا الْمُنْفَالِيلُونَا الْمُنْفَالِيلُونَا الْمُنْفُلُونَا الْفُولُونُ الْمُنْفُولُونُ الْمُنْفُلُونَا الْمُنْفُلُونَا الْمُنْلُونُ الْمُنْفُلُونَا الْمُنْفُلُونُ الْمُنْفُلُونُ الْمُنْفُلُولُونُ الْمُنْفُلُونُ الْمُنْفُلُونُ اللْفُلُونُ الْمُنْفُلُونُ الْمُنْفُلُونُ الْمُنْفُلُونُ الْمُنْفُلُونُ اللَّالِيلُونُ الْمُلُونُ اللْمُلُونُ اللْمُنْفُلُونُ اللْمُنْلُونُ اللْمُنْلُونُ الل

وَحَدِيثِ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى حُنَيْنٍ، وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكِفُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى حُنَيْنٍ، وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكِفُونَ عِنْدَهَا، وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ ... الحَدِيثَ.

#### الفَوَائِدُ المُنْتَقَاةُ:

- ١. وَحْهُ الدَّلالَةِ مِنْ هَذِهِ الآيَةِ عَلَى قَصْدِ الْمُؤَلِّفِ -رَحِمَهُ الله بِالاسْتِدْلالِ هِمَا: أَنَّ اللَّاتَ صَخْرَةٌ، وَالعُزَّى شَجَرَةٌ، وَمَنَاةً صَنَمٌ، وَتَوْضِيحُ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ كَثِيرٍ -رَحِمَهُ الله في "تفسير سورة النجم: (٧/٥٥٥ ٤٥٥)":
- أ- "اللَّاتُ: صَخْرَةٌ بَيْضَاءُ مَنْقُوشَةٌ، وَعَلَيْهَا بَيْتٌ بِالطَّائِفِ، وَلَهُ أَسْتَارٌ وَسَدَنَةٌ، وَحَوْلَهُ فِنَاءٌ مُعَظَّمٌ عِنْدَ أَهْلِ الطَّائِفِ وَهُمْ تَقِيفٌ وَمَنْ تَابَعَهَا وَسَدَنَةٌ، وَحَوْلَهُ فِنَاءٌ مُعَظَّمٌ عِنْدَ أَهْلِ الطَّائِفِ وَهُمْ تَقِيفٌ وَمَنْ تَابَعَهَا يَفْتَخِرُونَ بِهَا عَلَى مَنْ عَدَاهُمْ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ بَعْدَ قُرِيش".
- ب- العُزَّى: "وَكَانَتْ شَجَرَةً عَلَيْهَا بِنَاءٌ وَأَسْتَارٌ بِنَخْلَةً، وَهِيَ بَيْنَ مَكَةَ وَالطَّائِفِ، كَانَتْ قُرَيْشُ يُعَظِّمُونَهَا، كَمَا قَالَ أَبُو سُفْيَانَ يَوْمَ أُحُدِ: لَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قُولُوا: اللهُ العُزَّى وَلا عُزَّى لَكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قُولُوا: الله مَوْلانَا، وَلا مَوْلَى لَكُمْ".

ت- مَنَاة: "كَانَتْ بِالْمُشَلَّلِ -عِنْدَ قُدَيْد، بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَة - وَكَانَتْ خُزَاعَةُ وَالْمَدِينَة - وَكَانَتْ خُزَاعَةُ وَالْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ فِي جَاهِلِيَّتِهَا يُعَظِّمُونَهَا، وَيُهِلُّونَ مِنْهَا لِلْحَجِّ إِلَى الكَعْبَةِ. وَرَوَى البُحَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ."

ورَوَى البُحَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ."

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ -رَحِمَهُ الله-: "وَقَدْ كَانَتْ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَغَيْرِهَا طَوَاغِيتُ أُخُرُ تُعَظِّمُهَا الْعَرَبُ كَتَعْظِيمِ الْكَعْبَةِ غَيْرَ هَذِهِ الثَّلاثَةِ الَّتِي نَصَّ طَوَاغِيتُ أُخَرُ تُعَظِّمُهَا الْعَرَبُ كَتَعْظِيمِ الْكَعْبَةِ غَيْرَ هَذِهِ الثَّلاثَةِ الَّتِي نَصَّ عَلَيْهَا فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ، وَإِنَّمَا أَفْرَدَ هَذِهِ بِالذِّكْرِ؛ لِأَنَّهَا أَشْهَرُ مِنْ غَيْرِهَا" عَلَيْهَا فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ، وَإِنَّمَا أَفْرَدَ هَذِهِ بِالذِّكْرِ؛ لِأَنَّهَا أَشْهَرُ مِنْ غَيْرِهَا" (التفسير: ٧/٥٦).

- ٢. مَوْطِنُ الشَّاهِدِ مِنِ اسْتِدْلالِ الْمُؤَلِّفِ -رَحِمَهُ اللهُ بِعَذِهِ الأَدِلَّةِ: أَنَّ صَرْفَ العِبَادَةِ لِأَيِّ شَيْءٍ حَتَّى لَوْ كَانَ شَجَراً كَالعُزَّى وَالشَّجَرةِ الَّتِي يَنُوطُ الْمُشْرِكُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، أَوْ حَجَراً كَاللَّاتِ، أَوْ صَنَماً كَمَنَاة؛ فَإِنَّهُ يُصَيِّرُهَا آلِمَةً تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ -سُبْحَانَهُ-.
- ٣. قَوْلُهُ: "وَخَنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ" فِيهِ اِسْتِحْبَابُ ذِكْرِ الإِنْسَانِ لِلعُذْرِ الَّذِي يُبَرِّؤُهُ مِنْ تَعَمُّدِ الوُقُوعِ فِي الخَطَأِ صِيَانَةً لِعِرْضِهِ.
- إِنَّ مِنَ الأَعْمَالِ الَّتِي تُصَيِّرُ الشَّيْءَ إِلَهَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ: العُكُوفُ عِنْدَهُ وَاعْتِقَادُ أَنَّ البَرَكَةَ تَنْزِلُ حَوْلَهُ، لِذَلِكَ كَانَ مَظْهَرُ الشِّرْكِ عِنْدَ أُولَئِكَ أَلْكِ
   أَنَّهُمْ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا، وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ طَلَباً لِلْبَرَكَةِ.
- ٥. حَدِيثُ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْقِيِّ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ برقم: (٢١٨٠)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيحِ ظِلالِ الجُنَّةِ (٧٦)، وَالْمِشْكَاةِ فِي صَحِيحِ ظِلالِ الجَنَّةِ (٧٦)، وَالْمِشْكَاةِ (٣٦٩).

# القَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ

أَنَّ مُشْرِكِي زَمَانِنَا أَغْلَظُ شِرْكًا مِنَ الأَوَّلِينَ؛ لِأَنَّ الأَوَّلِينَ يُشْرِكُونَ فِي الرَّحَاءِ وَالشِّدَّةِ. وَمُشْرِكُوا زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمٌ؛ فِي الرَّحَاءِ وَالشِّدَّةِ. وَيُخْلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ، وَمُشْرِكُوا زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمٌ؛ فِي الرَّحَاءِ وَالشِّدَةِ. وَالشِّدَةِ. وَالشَّدَةِ، وَمُشْرِكُوا زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمٌ؛ فِي النَّلُكُ دَعُوْا اللَّه مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَالدَّلِيلِ قَوْلُهُ -تَعَالَى-: ﴿ فَإِذَا مَرَكُبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوْا اللَّه مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَاللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلْمُ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلْمَا نَجَاهُمُ مُ إِلَى الْبَرِّإِذَا هُمُ يُشْرِكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٢٥].

### المَعْنَى الإِجْمَالِيُّ:

جَاءَ الْمُؤَلِّفُ -رَحِمَهُ الله- بِهَذِهِ القَاعِدَةِ فِي هَذَا التَّرْتِيبِ لِمُنَاسَبَةٍ ظَاهِرَةٍ، فِيهَا دِقَّةٌ فِي تَوْضِيحِ الحَقِّ؛ فَإِنَّهُ فِي القَوَاعِدِ الثَّلاثِ السَّابِقَةِ بَيَّنَ صُورَةَ الشِّرْكِ فِيهَا دِقَّةٌ فِي تَوْضِيحِ الحَقِّ؛ فَإِنَّهُ فِي القَوَاعِدِ الثَّلاثِ السَّابِقَةِ بَيَّنَ صُورَةَ الشِّرْكِ مِنْ جِهَةِ الْمُشَابَهَةِ وَالْمُطَابَقَةِ، أَيْ: أَنَّ أَهْلَ الزَّمَانِ مِمَّنْ وَقَعَ فِي الشِّرْكِ مِنْ بَابَ الْمُسَاوَاةِ؛ لِكَوْغِمْ سَاوَوا الْمُشْرِكِينَ الأَوَّلِينَ مُسْتَحِقٌ لِوَصْفِ الشَّرْكِ مِنْ بَابَ الْمُسَاوَاةِ؛ لِكَوْغِمْ سَاوَوا الْمُشْرِكِينَ الأَوَّلِينَ الْأَوْلِينَ الْمُعْتَقَدَاتِ وَالأَعْمَالِ.

وَأَمَّا هَذِهِ القَاعِدَةُ فَبَيَّنَتْ أَنَّ أَهْلَ الزَّمَانِ مِمَّنْ وَقَعَ فِي الشِّرْكِ مُسْتَحِقُّ لَهُ مِنْ بَابٍ أَوْلَى؛ لِغِلَظِ الشِّرْكِ عِنْدَهُمْ.

وَشَرْحُ ذَلِكَ: أَنَّ الوَاقِعِينَ فِي الشِّرْكِ فِي هَذِهِ الأَزْمِنَةِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْخَالِقُ وَالرَّازِقُ وَالْمُدَبِّرُ لِلأَمْرِ. وَهَذَا مُشَابِهُ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ الأَوَّلُونَ.

وَأَهْلُ هَذَا الزَّمَانِ صَرَفُوا العِبَادَاتِ لِلأَوْلِيَاءِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ لِطَلَبِ الْمُثْرِكُونَ الأَوَّلُونَ. القُرْبِ مِنَ اللهِ، وَلِيَشْفَعُوا لَهُمْ، وَهَذَا مُشَابِهُ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ الأَوَّلُونَ.

وَأَهْلُ هَذَا الزَّمَانِ مِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الأَنْبِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الأَنْبِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الْمَلائِكَةَ. وَهَذَا مُشَابِهُ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْمُشْرَكُونَ الأَوْلُونَ.

وَفِي هَذِهِ القَاعِدَةِ زِيَادَةُ تَقْرِيرٍ لِبَيَانِ أَنَّ مَا يَفْعَلُهُ أَهْلُ هَذَا الزَّمَانِ هُوَ الشَّرِكُ الصُّرَاحُ الَّذِي حَرَّمَهُ اللهُ، وَلَعَنَ فَاعِلَهُ، وَأَوْجَبَ لَهُ الحُلُودَ فِي النَّارِ. وَهَذَا البَيَانُ مِنْ بَابِ اللَّرُومِ بِالأَوْلَى؛ فَإِنَّ الْمُشْرِكَ فِي الزَّمَنِ الأَوَّلِ يُخْلِصُ فِي الشِّدَةِ وَيُشْرِكُ فِي الرَّحَاءِ وَالشِّدَةِ، فَهُمْ الشِّدَةِ وَيُشْرِكُ فِي الرَّحَاءِ، وَأَهْلُ هَذَا الزَّمَانِ يُشْرِكُونَ فِي الرَّحَاءِ وَالشِّدَةِ، فَهُمْ أَحَقُ بِوَصْفِ الشِّرُكِ مِنَ الأَوَّلِينَ مَعَ اشْتِرَاكِهِمْ فِي الوَصْفِ، فَكَيْفَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ غَيْرُ مُشْرِكِينَ ؟!.

# المَعْنَى التَّفْصِيلِيُّ:

# أَنَّ مُشْرِكِي زَمَانِنَا أَغْلَظُ شِرْكًا مِنَ الأَوَّلِينَ

#### الفَوَائِدُ المُنْتَقَاةُ:

١. جَوَازُ إِطْلاقِ وَصْفِ الشِّرْكِ عَلَى مَنْ تَلَبَّسَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَفْعَالِ شِرْكِيَّةٍ، وَذَلِكَ بِاعْتِبَارِ ظَاهِرِ حَالِهِ لا بِاعْتِبَارِ إِنْزَالِ الحُكْمِ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ إِقَامَةِ الحُجَّةِ؛ لِأَنَّ القَاعِدَةَ فِي إِنْزَالِ الحُكْمِ عَلَى الْمُعَيَّنِ كَالآتِي: [الحُكْمُ الْمُعَلَّقُ عَلَى الأَوْصَافِ لا يُنطَبقُ عَلَى الأَشْخَاصِ إِلَّا بِتَحَقَّق

# شُرُوطِه، وَانْتِفَاءِ مَوَانِعِهِ].

- أ- (الْحُكْمُ) هُوَ كُلُّ مَا حَكَمَ بِهِ اللهُ وَرَسُولُهُ، كَالكُفْر وَالشِّرْكِ وَالبِدْعَةِ وَالْفِسْقِ.
- ب- الوَصْفُ الَّذِي عُلِّقَ عَلَيْهِ الحُكْمُ، كَدُعَاءِ غَيْرِ اللهِ الَّذِي عُلِّقَ عَلَيْهِ الكُفْرُ، أَوْ إِحْدَاثُ أَمْرِ فِي الدِّين لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ النَّبِيُّ -عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ- وَلا صَحَابَتُهُ، كَالْجَهْرِ بِالصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ بَعْدَ الأَذَانِ الَّذِي عُلَّقَ عَلَيْهِ

- الابْتِدَاعُ، أَوْ شُرْبِ الْخَمْرِ الَّذِي عُلِّقَ عَلَيْهِ الفِسْقُ. وَفِي الصُّورِ الثَّلاثِ مِمَّا ذَكْرْنَاهُ أَمْثِلَةً يُقَاسُ عَلَيْهَا غَيْرُهَا.
- ت (الشَّخْصُ) الْمَقْصُودُ بِهِ كُلُّ مَنْ تَلَبَّسَ بِوَصْفٍ مِنَ الأَنْوَاعِ الثَّلاثَةِ الشَّلاثَةِ السَّابِقَةِ.
- ث- (تَحَقُّقُ الشُّرُوطِ) أَيْ: الشُّرُوطِ الْمُقِيمَةِ لِلحُجَّةِ الْمَانِعَةِ لِلْعُذْرِ، كَالعِلْمِ، وَالقَصْدِ لِلْفِعْلِ.
- ج- (انْتِفَاءُ الْمَوَانِعِ) أَيْ: لا بُدَّ فِي إِقَامَةِ الحُجَّةِ مِنْ زَوَالِ مَا يَمْنَعُ مِنْهَا، وَهِيَ أَرْبَعَهُ أَشْيَاء: (الجَهْلُ، وَالنِّسْيَانُ، وَالتَّأُويلُ، وَالإِكْرَاهُ).
- ح- إِنَّ هَذِهِ الْمُهِمَّةَ، وَهِيَ تَنْزِيلُ الأَحْكَامِ عَلَى الْمُعَيَّنِينَ لا يَقُومُ بِهَا إِلَّا العُلَمَاءُ الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ، أو القُضَاةُ الشَّرْعِيُّونَ.
- ٢. قَوْلُهُ: [أَغْلَظُ] نَسْتَفِيدُ مِنْهُ أَنَّ الشِّرْكَ دَرَكَاتٌ بَعْضُهَا أَشَدُّ مِنْ بَعْضٍ،
   كَمَا أَنَّ الإِيمَانَ دَرَجَاتٌ بَعْضُهَا أَعْلَى مِنْ بَعْضٍ.
- ٣. تَنْبِيهُ: الْمُرَادُ بِالْمُقَارَنَةِ -هُنَا- الْمُقَارَنَةُ فِي جَانِبِ حَقِيقَةِ الشِّرْكِ، الَّذِي هُوَ: صَرْفُ العِبَادَةِ لِغَيْرِ اللهِ، لا الْمُقَارَنَةُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ إِذْ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ هُوَ: صَرْفُ العِبَادَةِ لِغَيْرِ اللهِ، لا الْمُقَارَنَةُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ إِذْ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَوَأَدُوا البَنَاتِ ... وَغَيْرُهُا مِمَّا الأَوَّلِينَ قَاتَلُوا النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَوَأَدُوا البَنَاتِ ... وَغَيْرُهُا مِمَّا لَمُ لَمُانُ زَمَانِنَا.
   لَمْ يَفْعَلْهُ أَهْلُ زَمَانِنَا.
- ٤. مِنَ الوُجُوهِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَنَّ شِرْكَ أَهْلِ الزَّمَانِ أَغْلَظُ مِنَ الأَوَّلِينَ غَيْر مَا ذَكَرَهُ:

- أ- إِنَّ الْأَوَّلِينَ يَعْرِفُونَ مَعْنَى لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَهْلَ الزَّمَانِ لا يَعْرِفُونَهَا.
- ب- إِنَّ الأَوْلِينَ يُقِرُّونَ بِمُحْمَلِ الرُّبُوبِيَّةِ، وَأَهْلَ الزَّمَانِ مِنْهُمْ مِنْ يُشْرِكُ بِالرُّبُوبِيَّةِ، كَاعْتِقَادِ عِلْمِ الأَوْلِيَاءِ الغَيْبِ، وَأَنَّ بِيَدِهِمْ الضَّرَّ وَالنَّفْعَ. بَلْ بِالرُّبُوبِيَّةِ، كَاعْتِقَادِ عِلْمِ الأَوْلِيَاءِ الغَيْبِ، وَأَنَّ بِيَدِهِمْ الضَّرَّ وَالنَّفْعَ. بَلْ مِنَا عُلَى ذَرَّاتِ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ هَمُ ولِايَةً تَكُوينِيَّةً يُسَيْطِرُونَ بِهَا عَلَى ذَرَّاتِ الكَوْنِ. الكَوْنِ.
- ت إِنَّ الأُوَّلِينَ يُنْكِرُونَ القُرْآنَ لِحِمَايَةِ شِرْكِهِمْ، وَأَهْلَ الزَّمَانِ يَجْعَلُونَ القُرْآنَ دَاعِ لِلشِّرْكِ بِتَحْرِيفِ مَعْنَاهُ، وَتَأْوِيلِهِ التَّأْوِيلِ الفَاسِدَ.



لِأَنَّ الأَوَّلِينَ يُشْرِكُونَ فِي الرَّحَاءِ وَيُحْلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ، وَمُشْرِكُوا زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمٌ؛ فِي الرَّحَاءِ وَالشِّدَّةِ. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ -تَعَالَى-: {فَإِذَا شِرْكُهُمْ دَائِمٌ؛ فِي الرَّحَاءِ وَالشِّدَةِ. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ -تَعَالَى-: {فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُحْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ} [العنكبوت: ٦٥].

#### الفَوَائِدُ المُنْتَقَاةُ:

١. قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ -رَحِمَهُ الله-: "أَخْبَرَ تَعَالَى عَنِ المشْرِكِينَ أَنَّهُمْ عِنْدَ الاضْطِرَارِ يَدْعُونَهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، فَهَلَّا يَكُونُ هَذَا مِنْهُمْ دَائِماً، ﴿ فَإِذَا مَكِبُوا يَدْعُونَهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، فَهَلَّا يَكُونُ هَذَا مِنْهُمْ دَائِماً، ﴿ فَإِذَا مَكِبُوا فَي الْبَحْرِ ضَلَّ فِي الْهُلُكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ ﴾ كَقَوْلِهِ ﴿ وَإِذَا مَسْكُمُ الضُّنُ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ فِي الْهُمْ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إلا إِياهُ فَلَمَا نَجَاكُمْ إلى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ﴾ [الإسراء: ٢٧]. وَقَالَ هَاهُنَا: ﴿ فَلَمَّا نَجَاهُمُ إلى الْبَرِّ إذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾.

وَقَدْ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ: أَنَّهُ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَكَّةَ ذَهَبَ فَارًّا مِنْهَا، فَلَمَّا رَكِبَ فِي البَحْرِ لِيَذْهَبَ إِلَى الْجَبَشَةِ، اضْطَرَبَتْ بِهُمُ السَّفِينَةُ، فَقَالَ أَهْلُهَا: يَا قَومُ، البَحْرِ لِيَذْهَبَ إِلَى الْجَبَشَةِ، اضْطَرَبَتْ بِهُمُ السَّفِينَةُ، فَقَالَ أَهْلُهَا: يَا قَومُ، البَحْرِ لِيَذْهَبَ إِلَى الْجَبَشَةِ، اضْطَرَبَتْ بِهُمُ السَّفِينَةُ، فَقَالَ عِكْرِمةُ: وَاللهِ الْخِلِصُوا لِرَّبِكُمُ الدُّعَاءَ؛ فَإِنَّهُ لا يُنْجِي هَاهُنَا إِلَّا هُو. فَقَالَ عِكْرِمةُ: وَاللهِ الْخُلِصُوا لِرَّبِكُمُ الدُّعَاءَ؛ فَإِنَّهُ لا يُنْجِي هَاهُنَا إِلَّا هُو. فَقَالَ عِكْرِمةُ: وَاللهِ إِنْ كَانَ لا يُنْجِي فِي البَرِّ أَيْضًا، وَلَا لَكُ عَلَيْ عَهْدُ لَئِنْ خَرَجْتُ لأَذْهَبَنَ فَلأَضَعَنَّ يَدِي فِي يَدِ مُحَمَّدٍ اللّهُم لَكَ عَلَيَّ عَهْدُ لَئِنْ خَرَجْتُ لأَذْهَبَنَ فَلأَضَعَنَّ يَدِي فِي يَدِ مُحَمَّدٍ اللّهُم لَكَ عَلَيَّ عَهْدُ لَئِنْ خَرَجْتُ لأَذْهَبَنَ فَلأَضَعَنَّ يَدِي فِي يَدِ مُحَمَّدٍ فَلأَجِدَنَّهُ رَؤُوفًا رَحِيماً، وَكَانَ كَذَلِكَ. "(تفسيره: ٢٩٤٦-٢٩٥).

٢. الآيَةُ دَلَّتْ عَلَى أَحَدِ طَرَفِي المَقَارَنَةِ، وَهُمُ المَشْرِكُونَ الأَوَّلُونَ، وَأَمَّا مُشْرِكُوا زَمَانِنَا فَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ شَاهِدُ الحَالِ، وَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الوَاقِعُ فَمَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ.

# تَمَّتْ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

## مَعَانِي المُفْرَدَاتِ:

- ١. [مَّتَتْ] تَمَّ الشَّيْءُ يَتِمُّ بِالْكَسْرِ تَكَمَّلَتْ أَجْزَاؤُهُ وَتَمَّ الشَّهْرُ كَمَلَتْ عِدَّةُ الْمَّدِيةِ عَلَيْهِ وَتَتِمَّةُ كُلِّ شَيْءٍ مَا يَكُونُ بِهِ تَمَامُ غَايَتِهِ.
  - ٢. [صلّى الله عَلَى عَبْدِهِ: ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ فِي الْمَلاِ الأَعْلَى.
     وَمِنَ الْمَلائِكَةِ: الاسْتِغْفَارُ، وَمِنَّا: الدُّعَاءُ.
    - ٣. [آلِهِ] لَهَا مَعْنَيَانِ:
  - أ- عِنْدَ التَّجَرُّدِ: بِأَنْ لا يُضَمَّ مَعَهَا غَيْرُهَا تَكُونُ بِمَعْنَى أَتْبَاعِهِ عَلَى دِينِهِ.
- ب- عِنْدَ الاقْتِرَانِ: بِالصَّحْبِ تَكُونُ بِمَعْنَى مَنْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ مِنْ قَرَابَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ آمَنُوا بِهِ.
- ٤. [صَحْبِهِ] جَمْعُ صَاحِبٍ، كَرَكْبٍ جَمْعُ رَاكِبٍ، وَالصَّحَابِيُّ: كُلُّ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ النَّبِيَّ صَاحِبٍ، مُؤْمِناً بِهِ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ تَخَلَّلَتْهُ رِدَّةٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِناً بِهِ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ تَخَلَّلَتْهُ رِدَّةٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِناً بِهِ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ تَخَلَّلَتْهُ رِدَّةٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِناً بِهِ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ تَخَلَّلُتْهُ رِدَّةٌ عَلَى السَّحِيح.
- ٥. [وَسَلَّمَ] التَّسْلِيمُ: التَّخَلُّصُ مِنَ الشَّرِّ وَالشُّوءِ، وَالْمَعْنَى أَنَّكَ تَدْعُو بِأَنَّ يُسَلِّمَهُ مِنْ كُلِّ الشُّرُورِ، وَهُوَ فِي مُقَابَلَةِ الصَّلاةِ التَّي هِيَ إِعْطَاءُ الخَيْرِ، فَفِي يُسَلِّمَهُ مِنْ كُلِّ الشُّرُورِ، وَهُو فِي مُقَابَلَةِ الصَّلاةِ التَّي هِيَ إِعْطَاءُ الخَيْرِ، فَفِي المَلَّمَةُ مِنْ كُلِّ الشُّرُورِ، وَهُو فِي مُقَابَلَةِ الصَّلاةِ الصَّلاةِ التَّي هِيَ إِعْطَاءُ الخَيْرِ، فَفِي المَحْبُوبِ، وَدَفْعُ الْمَكْرُوهِ.

وَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي بِنِعْمَنِهِ أَنْ مَا السَّالِحَاتُ وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيْنَا مُحَمَّد وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيْنَا مُحَمَّد وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِينَا مُحَمَّد وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ مَّ وَبِحَمْد لِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَعْفِرُ لِكَ وَأَنُوبُ إِلَيْكَ وَسُبْحَانَكَ اللَّهُ مَّ وَبِحَمْد لِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَعْفِرُ لِكَ وَأَنُوبُ إِلَيْك

\*\*\*

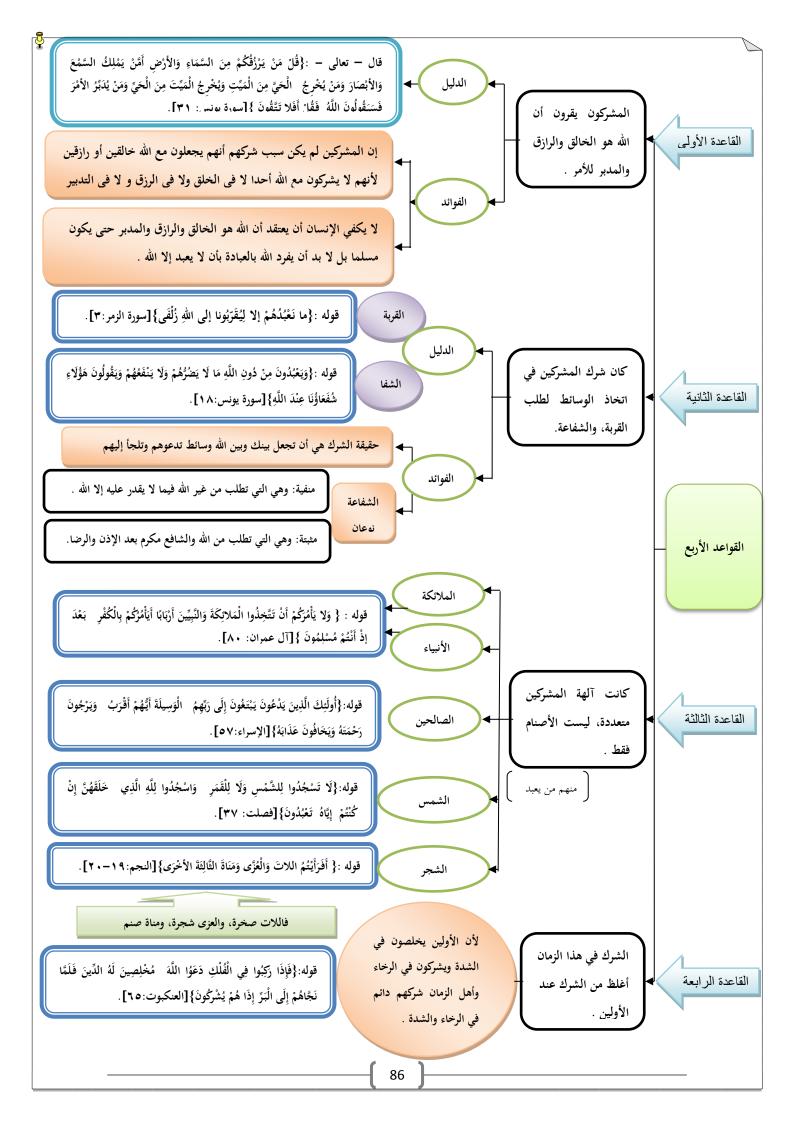

#### فهرست الموضوعات

| Υ  | ١. المقدمة                                         |
|----|----------------------------------------------------|
| ٦  | ٢. أهمية الرسالة                                   |
| ٧  | ٣. شرح العنوان                                     |
| λ  | ٤. البداية بالبسملة                                |
| 9  | ه. أسأل اللهالمعنى الإجمالي                        |
| 11 | ٦. معاني المفردات                                  |
| ١٢ | ٧. الفوائد المنتقاة                                |
| ١٥ | ٨. أن يتولاكمعايي المفردات                         |
| 10 | ٩. الفوائد٩                                        |
| ١٦ | ١٠. وأن يجعلك معاني المفردات والفوائد المنتقاة     |
| ١٨ | ١١. ممن إذا أعطيمعاني المفردات والفوائد المنتقاة   |
| 77 | ١٢. اعلم أرشدك اللهالمعنى الإجمالي                 |
| ۲٤ | ١٣. معاني المفردات والفوائد المنتقاة               |
| 77 | ١٤. وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ومعاني المفرد |
| ۲۸ | ه ١. الفوائد المنتقاة                              |
| ٣١ | ١٦. أن الله خلقك لعبادته والمعنى الإجمالي          |
| ٣٢ | ١٧. معاني المفردات                                 |
| Ψο | ٨ ١. الفوائد المنتقاة                              |
| ٣٨ | ٩ ١. أن الشرك إذا خالط العبادة والمعنى الإجمالي    |

| ٤٠ | ٠٠. يخلصك من الشبكة ومعاني المفردات والفوائد المنتقاة |
|----|-------------------------------------------------------|
| ٤١ | ٢١. إن الله لا يغفر أن يشرك به والفوائد المنتقاة      |
| ٤٢ | ٢٢. القاعدة الأولى والمعنى الإجمالي                   |
| ξο | ٢٢. معاني المفردات                                    |
| ٤٧ | ٢٤. الفوائد المنتقاة                                  |
| o\ | ٢٠. القاعدة الثانية                                   |
| ٥٢ | ٢٦. المعنى الإجمالي                                   |
| ٥٣ | ٢٧. المعنى التفصيلي وفوائده                           |
| ٥٨ | ۲۸. الشفاعة المنفية                                   |
| ٦٠ | ٢٩. الشفاعة المثبتة                                   |
| 77 | ٣٠. القاعدة الثالثة                                   |
| 7٣ | ٣١. المعنى الإجمالي                                   |
|    | ٣٢. المعنى التفصيلي وفوائده                           |
| ٧٨ | ٣٣. القاعدة الرابعة                                   |
| ٧٨ | ٣٤. المعنى الإجمالي                                   |
| ۸٠ | ٣٥. المعنى التفصيلي وفوائده                           |
| Λξ | ٣٦. الخاتمة                                           |
| ۸٧ | ٣٧. الفهرست                                           |